

ALUB UBRARY

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

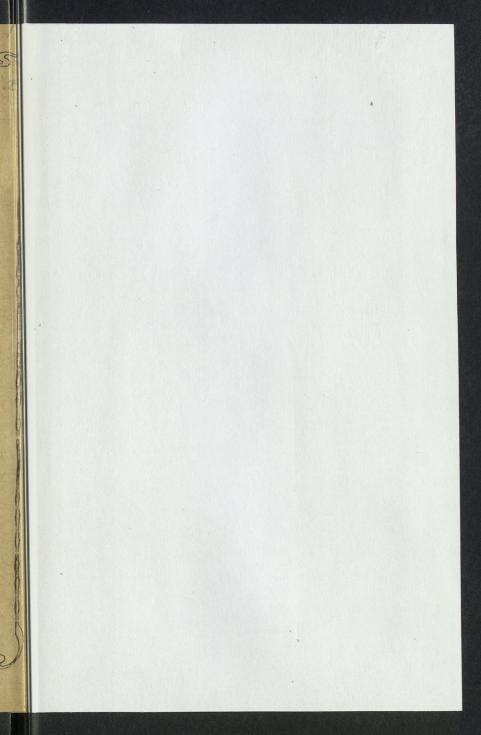

## 

للامَام العَالم العَلامَ جِنَّ الأَسْسِرِم ابی جَامَدُالغزالی المتونی ہند

إعتنى بتصحيحه وتحريره أحد الفضلاء ممن لهم يد طولى فى العلوم العقلية والنقلية وكيفية التطبيق بينهما 201-254

﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

﴿ الطبعة الثانية ﴾

1977 @ - 77P17

يُطلِبُ فَاللَّكَنِهُ الْخَارِيَّ الْحَيِّرِيُ الْول شَارِع عَدَعَلَى بُمِضِرَ لَيُطلِبُ فَاللَّهُ الْخَارِيْ الْحَيْرِ الْمُعْلِمُ مُورِدً

المطبعة الرحمانية بمصر بالإنف يق ١٥٢٢ قيد ١٥٢٢٥



## بالمالة المالة

(الحمد لله رب العالمين) وصلاته على نبيه محمد وآله وأصابه أجمعين. ﴿ فصل ﴾ في فهرست الكتاب الذي سميناه جواهر القرآن (اعلم) هداك الله انا رتبنا هذا الكتاب على ثلاثة أقسام: قسم في المقدمات والسوابق – وقسم في المقاصد – وقسم في اللواحق ﴿ القسم الأول في المقدمات والسوابق ﴾ ويشتمل هذا القسم على تسمة عشر فصلا:

(الفصل الأول) في أن القرآنِ هو البحر المحيط وينطوى على أصناف الجواهر والنفائس

(الفصل الثاني )في حصر مقاصده ونفائسه وأنها ترجع إلى ستة أقسام: نلاثة منها أصول مهمة ، وثلاثة توابع متمة

(الفصل الثالث) في شرح آحاد الأقسام الستة وانها تتشعب فتصير عشرة (الفصل الرابع) في كيفية انشعاب العلوم كلها من الأقسام العشرة ، وان لوم القرآن تنقسم إلى علم الصدف، وإلى علم الجواهر، و بيان مراتب العلوم (الفصل الخامس) في كيفية انشعاب علم الأولين منه والآخرين

(الفصل السادس) في معنى اشتمال القرآن على الكبريت الأحمر، والترياق الأكبريت الأحمر، والترياق الأكبر، وأن ذلك لا يعرفه إلا من عرف كيفية الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت.

( الفصل السابع ) في أنه لِمَ عبر عن معانى عالم الملكوت في القرآن بأمثلة مأخوذة من عالم الشهادة

( الفصل الثامن ) فيما پدرك به وجه العلاقة بين عالم الملكوت وعالم
 الشهادة

( الفصل التاسع ) في حل الرموز التي تحت الكبريت الأحمر والترياق الأ كبر ، والمسك الأذفر ، والعود واليواقيت والدرر وغيرها

( الفصل العاشر ) في الفائدة التي تحت هذه الرموز

( الفصل الحادى عشر ) فى أنه كيف يفضل بعض آيات القرآن على بعض وكاه كلام الله تعالى

(الفصل الثانى عشر) فى أسرار الفاتحة واشتمالها على ثمانية أصناف من جملة الأصناف العشرة من نفائس القرآن وذكر طرف من معانى الرحمن الرحمن الرحم بالإضافة إلى خلقة الحيوانات

الفصل الثالث عشر ) في أن الأبواب الثمانية للجنّة مفتوحة بالفاتحة ، وانها مفتاح جميعها

(الفصل الرابع عشر) في آية الكرسي ، وانها ليم كانت سيدة آي القرآن ولم كانت أشرف من (شهد الله ، وقل هو الله أحد) وأول الحديد وآخر الحشر وسائر الآيات

(الفصل الحامس عشر ) في تحقيق أن سورة الإخلاص لِمَ تعدل ثلث القرآن .

(الفصل السادس عشر) في أن يس ليم كانت قلب القرآن

(الفصل السابع عشر) في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم خصص الفاتحة بأنها أفضل القرآن وآية الكرسي بأنها سيدة آي القرآن وان ذلك لم صار أولى من عكسه

( الفصل الثامن عشر ) في حال العارفين، وأنهم في الدنيا في جنة عرضها أكبر من السموات والأرض، وأن جنتهم الحاضرة قطوفها دانية، وليست بمقطوعة ولا ممنوعة

( الفصل التاسع عشر ) في سر السبب الداعي إلى نظم جواهر القرآن في سلك واحد ونظم درره في سلك آخر ، فهذه تسعة عشر فصلا

﴿ القسم الثانى في المقاصد ﴾ ولا يشتمل إلا على لباب آيات القرآن
 وهى نمطان :

(النمط الأول في الجواهر) وهي التي وردت في ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله خاصة، وهو القسم العلمي

\_\_ (النمط الثانى فى الدرر) وهو ماورد فيه بيان الصراط المستقيم والحث عليه، وهو القسم العملى

( فصل ) في خاتمة النمطين في بيان العذر في الاقتصار في آيات القرآن على هذه الجلة

﴿ القسم الثالث في اللواحق ﴿ ومقصوده حصر جمل المقاصد الحاصلة من هذه الآيات وهو منعطف على جملة الآيات وهو كتاب مستقل لمن أراد أن يكـتبه مفردا \* وقد سميناه (كـتاب الأربعين في أصول الدين) فإنه ينقسم إلى علوم يرجع حاصلها إلى عشرة أصول وإلى أعمال، وهي تنقسم إلى أعمال ظاهرة ، و إلى أعمال باطنة. ( فالأعمال الظاهرة ) ترجع جملتها إلى عشرة أصول أيضا ( والأعمال الباطنة ) تنقسم إلى مايجب تزكية القلب منه من الصفات المذمومة ، وترجع مذمومات الأخلاق أيضا إلى عشرة أصول وإلى ما يجب تخلية القلب منه من الصفات والأخلاق، وأن محمودات الأخلاق ترجع إلى عشرة أصول ، فيشتمل قسم اللواحق على أربعة أقسام: المعارف، والأعمال الظاهرة، و الأخلاق المذمومة، والأخلاق الجحمودة ، وكل قسم يتشعب إلى عشرة أصول ، فهذه أر بعون أصلا لجميع المهمات من علوم القرآن وهو كـتاب الأر بعين في أصول الدين ( فأما ) قسم المعارف فعشرة أصول : أصل في ذات الله تعالى ، وأصل فى تقديس الذات ، وأصل فى القدرة ، وأصل فى العلم ، وأصل فى الارادة ، وأصل فى الأفعال ، وأصل وأصل فى الأفعال ، وأصل فى السمع والبصر ، وأصل فى السبوة . ( وخاتمة ) فى التنبيه على الكتب التى يطلب منها حقائق هذه الأمور .

﴿ القسم الثانى ﴾ في الأعمال الظاهرة وهي عشرة أصول: أصل في الصلاة ، وأصل في الخج ، وأصل في الصلاة ، وأصل في الصوم ، وأصل في الحج ، وأصل في قراءة القرآن، وأصل في الاذكار ، وأصل في طلب الحلال ، وأصل في حسن الخلق ، وأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ، وأصل في اتباع السنة ، (وخاتمة ) تنعطف على الجميع في ترتيب الأوراد . ﴿ القسم الثالث في أصول الأخلاق المذمومة ﴾ وهي التي يجب تزكية النفس منها وهي عشرة أصول : أصل في شره الطعام ، وأصل في شره اللكم ، وأصل في الغضب، وأصل في الحسد ، وأصل في الكبر ، وأصل في حب الدنيا ، وأصل في الكبر ، وأصل في العجب ، وأصل في الريا ، (وخاتمة ) تنعطف على جملة في وأصل في العجب ، وأصل في الريا ، (وخاتمة ) تنعطف على جملة في حوامع الأخلاق ومواقع الغرور منها

﴿ القسم الرابع في أصول الأخلاق المحمودة ﴾ وهي عشرة أصول: أصل في التوبة ، وأصل في الزهد ، وأصل

فى الصبر ، وأصل فى الشكر ، وأصل فى الاخلاص والصدق ، وأصل فى الموت فى الموت فى الموت فى الموت وأصل فى الموت وحقيقته وأصناف العقاب الروحانية . و بيان نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة ( وخاتمة ) تنعطف على الجميع فى التفكر والمحاسبة ثم أبتدى ، وأقول:

31

11

العصر الرول المفرعات عوالوايق (أما بعد حمداً لله الذي هو فاتحة كل كتاب ) والضلاة على رسله التي هي خاتمة كل خطاب ، فاني أنبهك على رقدتك ، أيها المسترسل في تلاوتك ، المتخذ دراسة القرآن عملا ، المتلقف من معانيه ظواهر وجملا ، إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضاً عينيك عن غرائبها ، أو ما كان لكأن تركب متن لجبها لتبصر عجائبها ، وتسافر الى جزائرها لاجتناء أطايها ، وتغوص في عمقها فتستغني بنيل جواهرها ، أو ما تعير نفسك في الحرمان عن دررهاوجواهرها بادمان النظر الى سواحلها وظواهرها ، أو ماباغك أن القرآن هو البحر المحيط ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط أنهارها وجداولها ، أو ما تغبط أقواماً خاضوا في غمرة أمواجها فظفروا بالكبريتالأحمر ، وغاصوا فيأعماقها فاستخرجوا الياقوت الأحمر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر ، وساحوا في سواحلها ، فالتقطوا

ت

العنبر الأشهب، والعود الرطب الأنصر، وتعلقوا إلى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق الأكبر، والمسك الأذفر، وها أنا أرشدك قاضياً حق إخائك، ومرتجياً بركة دعائك إلى كيفية سياحتهم وغوصهم وسباحتهم، وفصل العلم المائل من القرآن ولبابه الأصفى، ومقصده الأقصى دعوة العباد الى الجبار الأعلى، رب الآخرة والأولى، خالق السموات العلى والأرضين السفلى، وما بينهما وما تحت الثرى، فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع: (ثلاثة) منهاهى السوابق والأصول المهمة (وثلاثة) الروادف والتوابع المغنية المتمة. أما الثلاثة المهمة -: فهى تعريف المدعو اليه، وتعريف الحال عند الوصول اليه. وأما الثلاثة المغنية المتمة:

(فأحدها) تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنعالله فيهم، وسره ومقصوده التشويق والترغيب، وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الاجابة وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم، وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب (وثانيها) حكاية أحوال الجاحدين وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، وسره ومقصوده في جنب الباطل الإفضاح والتنفير وفي جنب الحق الايضاح والتثبيت والتقهير (وثالثها) تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد

﴿ فصل ﴾ فهذه ستة أقسام:

﴿ القسم الأول ﴾ تعريف المدعو اليه وهو شرح معرفة الله تعالى وذلك هو الكبريت الأحمر وتشتمل هذه المعرفة على معرفة ذات الحق ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال ، وهذه الثلاثة هي الياقوت الأحمر فأنها أخص فوائد الكبريت الأحمر ، وكما أن لليواقيت درجات فمها الأحمر والأكب والأصفر ، و بعضها أنفس من بعض ، فكذلك ، هذه المعارف الثلاثة للست على رتبة واحدة ، بل أنفسها ، معرفة الذات ، فهوالياقوت الأحمر ، ثم يليه معرفة الصفات وهو الياقوت الأكهب، ويليه معرفة الأفعال وهو الياقوتُ الأصفر ، وكما أن نفس هذه اليواقيت أجل وأعز وجوداً ولا تظفر منه الملوك لعزته إلا باليسير وقد تظفر مما دونه بالـكثير، فكذلك معرفة الذات أضيقها مجالا وأعسرها منالا وأعصاها على الفكر ، وأبعدها عن قبول الذكر؛ ولذلك لا يشتمل القرآن منها إلا على تلويحات و إشارات و يرجع ذكرها إلى ذكر التقديس المطلق كقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وسورة الإخلاص و إلى التعظم المطلق كقوله: (سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والأرض)، وأما الصفات، فالجال فيها أفسح، ونطاق النطق فيها أوسع ، ولذلك كثرت الآيات المشتملة على ذكر العلم والقدرة والحياة والكلام والحكمة والسمع والبصر وغيرها ، وأما الأفعال ، فبحر متسع

51

وكل

والنا

بل

العار

المو

الت

ومن

K.

إسب

يشغ

الث

أكنافه ، ولا تنال بالاستقصاء أطرافه ، بل ليس في الوجود إلاالله وأفعاله، وكل ماسواه فعله، لكن القرآن يشتمل على الجليُّ منها الواقع في عالم الشهادة: كذكر السموات والكواكب والأرض والجبال والشجر والحيوان والبحار والنمات وإنزال الماء الفرات وسائر أسباب النبات والحياة وهي التي ظهرت للحسُّ ، وأشرف أفعاله وأعجبها وأدلها على جلالة صانعها مالم يظهر للحسُّ بل هو من عالم الملكوت وهي: الملائكة والروحانيات والروح والقلب أعني العارف بالله تعالى من جملة أجزاء الآدمي فأنهما أيضا من جملة عالم الغيب والملكوت وخارج عن عالم الملك والشهادة ، ومنها الملائكة الأرضية الموكلة بجنس الإنس وهي التي سجدت لآدم عليه السلام ، ومنها السياطين المسلطة على جنس الإنس وهي التي امتنعت عن السجود له ومنها الملائكة السماوية وأعلاهم الكروبيون وهم العاكفون في حظيرة القدس لا التفات لهم إلى الآدميين بل لا التفات لهم إلى غير الله تمالى لاستغراقهم بجمال الحضرة الربوبية وجلالها، فهم قاصرون عليه لحاظهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ولا تستبعد أن يكون في عباد الله من يشغله جلال الله عن الالتفات إلى آدم وذريته ولا يستعظم الآدمي إلى هذا الحد ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله أرضاً بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة مشحونة خلقاً لايعلمون أن الله تعالى يعصى فى الأرض ولا يعلمون أن الله تعالى خلق آدم وابليس) رواه ابن عباس رضى الله عنه واستوسع مملكة الله تعالى ، ( واعلم ) أن أكثر أفعال الله وأشرفها لا يعرفها أكثر الخلق بل إدراكهم مقصور على عالم الحس والتخييل وأنهما النتيجة الأخيرة من نتائج عالم الملكوت وهو القشر الأقصى عن اللب الأصفى ، ومن لم يجاوز هذه الدرجة فكأنه لم يشاهد من الرمان إلا قشرته ، ومن عجائب الإنسان إلا بشرته ، فهذه جملة القسم الأول ، وفيها أصناف اليواقيت ، وسنتلو عليك الآيات الواردة فيها على الخصوص جملة واحدة فانها زبدة القرآن وقلبه ولبابه وسره .

﴿ القسم الثانى في تعريف طريق الساوك إلى الله تعالى ﴿ وذلك بالتبتل كا قال الله تعالى ﴿ وَتَبَتَلْ إلَيه تَبْتِيلاً ﴾ أى انقطع اليه والانقطاع اليه يكون بالاقبال عليه والاعراض عن غيره وترجمته، قوله ( لا إله إلا هو فاتخذه و كيلاً ) والاقبال عليه إنما يكون بملازمة الذكر ، والاعراض عن غيره يكون بمكون بمخالفة الهوى والتنقى عن كدورات الدنيا وتزكية القلب عن غيره يكون بمخالفة الهوى والتنقى عن كدورات الدنيا وتزكية القلب عنها ، والفلاح تتيجتها كا قال الله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تُزَكَى وَذَكر الله من حَلَى الله والمخالفة لما يشغل عن الله وهذا هو السفر إلى الله وليس في هذا السفر حركة لامن جانب المسافر ولا من جانب المسافر اليه فانهما معا ، السفر حركة لامن جانب المسافر اليه فانهما معا ،

أو ماسمعت قوله تعالى وهو أُصدق القائلين ( وَحُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهُ مَنْ حَبْل الوريد) بل مثل الطالب والمطاوب مثل صورة حاضرة مع مرآة ولـكن ليست تتحلى في المرآة لصدأ في وجه المرآة فمتى صقلتها تجلت فيه الصورة لاباركحال الصورة إلى المرآة ولا محركة المرآة إلى الصورة ولكن بزوال الحجاب فان الله تعالى متحلى بذاته لا يحتفي إذ يستحيل اختفاء النور، وبالنور يظهر كل خفاء والله نور السموات والأرض و إيما خفاء النور عن الحدقة لأحد أمرين إما لـكدورة في الحدقة وإما لضعف فيها إذ لاتطيق احتمال النورالعظم الباهر كما لا يطيق نور الشمس ابصار الخفافيش فما عليك إلا أن تنقي عن عين القلب كدورته وتقوى حدقته فاذا هوفيه كالصورة فى المرآة حتى إذا غافصك في بجليه فيها بادرت وقلت إنه فيه وقد تدرع باللاهوت ناسوبي إلى أن يثبتك الله بالقول الثابت فتعرف أن الصورة ليست في المرآة بل تجلت لها ولو حلت فيها لما تصور أن تتحلي صورة واحدة عرايا كشيرة في حالة واحدة بل كانت إذا حلت في مرآة ارتحلت عن غيرها، وهمات فانه يتحلي لجلة من العارفين دفعة واحدة ، نعم يتجلى في بمض المرايا أصح وأظهر وأقوم وأوضح، وفي بعضها أخفي وأميل إلى الإعوجاج عن الاستقامة وذلك بحسب صفاء المرآة وصقالتها وصحة استدارتها واستقامة بسط وجهها فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى يتجلى للناس عامة ولا بى بكر خاصة ) ومعرفة السلوك

والوصول أيضا بحر عميق من بحار القرآن وسنجمع لك الآيات المرشدة إلى طريق السلوك لتتفكر فيها جملة فعساك ينفتح لك ماينبغي أن ينفتح، فهذا القسم هو الدر الأزهر.

﴿ القسم الثالث تعريف الحال ﴾ عند ميعاد الوصال وهو يشتمل على ذكر الروح والنعيم الذي يلقاه الواصلون ، والعبارة الجامعة لأنواع روحها الحِنة وأعلاها لذة النظر إلى الله تعالى، ويشتمل على ذكر الخزى والعذاب الذي يلقاه المحجو بون عنه باهمال السلوك والعبارة الحامعة لأصناف آلامها الجِميم وأشدها ألماً ألَم الحجاب والإبعاد، أعاذنا اللهمنه ولذلك قدمه في قوله تعالى (كَلَا إِيْمُ عَنْ رَبِّم يُومَنِدُ لَمَحْجُو بُونَ ) ثم أنهم لصالوا الجعيم، ويشتمل أيضا على ذكر مقدمات أحوال الفريقين وعنها يعبر بالحشروالنشر والحساب والميزان والصراط ولها ظواهر جلية بجرى مجرى الغذاء لعموم الخلق ، ولها أسرار غامضة تجرى مجرى الحياة لخصوص الخلق ، وثلث آيات القرآن وسوره يرجع إلى تفصيل ذلك ، ولسنا نهم بجمعها فهي أكثر من أن تلتقط وتحصى ولكن للفكر فيه مجال وبحث ، و هذا القسم هو الزمرد الأخضر ﴿ القسم الرابع في أحوال السالكين والناكبين ﴾ أما أحوال السالكين فهى قصص الأنبياء والأولياء كقصة آدم ونوح وابراهيم وموسى وهرون وزكريا ويحيي وعيسي ومريم وداود وسليمان ويونس ولوط وإدريس

بال

والخضر وشعيب و إلياس ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وميكائيل والملائكة وغيرهم ، وأما أحوال الجاحدين والناكبين فهى كقصص عروذ وفرعون وعاد وقوم لوط وقوم تبع وأصحاب الأيكة وكفار مكة وعبدة الأوثان و إبليس والشياطين وغيرهم ، وفائدة هذا القسم الترهيب والتنبيه والاعتبار ، ويشتمل أيضاعلى أسرار ورموز و إشارات محوجة إلى التفكر الطويل ، وفيهما يوجد العنبر الأشهب والعود الرطب الأنضر ، والآيات الواردة فيهما كثيرة لا يحتاج إلى طلبها وجمعها .

﴿ القسم الخامس محاجة الكفار ومجادلتهم ﴾ و إيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح وكشف أباطيلهم وتخاييلهم، وأباطيلهم ثلاثة أنواع: (أحدها) ذكر الله تعالى بما لايليق به من أن الملائكة بناته و أن له ولداً وشريكا و أنه ثالث ثلاثة (والثانى) ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن وكذاب وانكار نبوته وانه بشركسائر الخلق فلا يستحق أن يتبع، (وثالثها) انكار اليوم الآخر وجعد البعث والنشور والجنة والنار وانكار عاقبة الطاعة والمعصية، وفي محاجة الله تعالى إياهم بالحجج لطائف وحقائق ويوجد فيها الترياق الأكبر وآياته أيضا كثيرة ظاهرة.

﴿ القسم السادس تعريف عمارة منازل الطريق ﴾ وكيفية التأهب للزاد والاستعداد باعداد السلاح الذي يدفع سراق المنازل وقطاعها ، و بيانه ام

ال

رس

الة

11

11

أن الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى والبدن مركب فمن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره ، وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع الى الله تمالى الذي هو الساوك ، ولا يتم ذلك حتى يبقى بدنه سالما ونسله داعا، ويتم كلاها بأسباب الحفظ لوجودها وأسباب الدفع لمفسداتهما ومهلكاتهما ؛ أما أسباب الحفظ: لوجودها فالأكل والشرب، وذلك لبقاء البدن، والمنا كحة ، وذلك لبقاء النسل، فقد خلق الغذاء سبباً للحياة وخلق الاناث محلا للحراثة إلا أنهليس يختص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين بحكم الفطرة ولو ترك الأمر فيه مهملا من غير تعريف قانون في الاختصاصات لتهاونوا وتقاتلوا وشغلهم ذلك عن سلوك الطريق بل أفضى بهم إلى الهلاك ، فشرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آيات المبايعات والربويات والمداينات وقسم المواريث ومواجب النفقات وقسمة الغنائم والصدقات والمنا كحات والعتق والكتابة والاسترقاق والسبي وعرق كيفية ذلك التخصيص عند الاتهام بالاقراريات وبالايمان والشهادات؟ وأما الاختصاص بالاناث فقد بينها آيات النكاح والطلاق والرجعة والعدة والخلع والصداق والايلاء والظهار واللعان وآيات محرمات النسب والرضاع والمصاهرات، وأما أسباب الدفع لمفسداتهما فهي العقوبات الزاجرة عنها كقتال الكفار وأهل البغي والحث عليه والحدود والغرامات والتعزيرات والكفارات والديات والقصاص ، أما القصاص والديات فدفعا للسعى في إهلاك الأنفس والأطراف ، وأما حد السرقة وقطع الطريق فدفعا لما يستهلك الأموال التي هي أسباب المعاش ، وأما حد الزنا واللواط والقذف فدفعاً لما يشوش أمر النسل والأنساب ويفسد طريق التحارث والتناسل، وأما جهاد الكفار وقتالهم فدفعاً لما يعرض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب المعيشة والديانة اللتين بهما الوصول إلى الله تعالى ، وأماقتال أهل البغى فدفعا لما يظهر من الأضطراب بسبب انسلال المارقين عن ضبط السياسات الدينية التي يتولاها حارس السالكين وكافل المحتين نائباً عن رسول رب العالمين ، ولا يخفي عليك الآيات الواردة في هذا الجنس وتحتمة اسياسات ومصالح وحكم وفوائد يدركها المتأمل في محاسن الشريعة المبينا لحدود الأحكام الدنيوية ويشتمل هذا القسم على مايسمي الحلال والحرام وحدود الله وفيها يوجد المسك الأذفر ، فهذه مجامع ما تنطوي عليه سور القرآن وآياتها وإن جمعت الأقسام مع شعبها القصودة في سلك واحد الفتها عشرة أنواع: ذكر الذات، وذكر الصفات، وذكر الأفعال، وذكر الماد، وذكر الصراط المستقم، أعنى جاني البركية والتحلية، وذكر أحوال الأولياء ، وذكر أحوال الأعداء ، وذكر محاجة الكفار ، وذكر حدود الأحكام. وأطنك الآن تشتهى أن تعرف كيفية انشعاب هذه العلوم كله فصل في وأطنك الآن تشتهى أن تعرف كيفية انشعاب هذه العلوم كلها عن هذه الأقسام العشرة ومراتب هذه العلوم في القرب والبعد من القصود . والمعد من القصود .

( فاعلم ) أن لهذه الحقائق التي أشر نا إليها أسراراً وجواهر ولها أصداف والصدف أول ما يظهر ، ثم يقف بعض الواصلين الى الصدف ، على الصدف وبعضهم يفتق الصدف ويطالع الدره فكذلك صدف جواهر القرآن وكسوته اللغة العربية فانشعبت منه خمس علوم وهي علم القشر والصدف والكسوة اذ انشعب من ألفاظه علم اللغة ومن إعراب ألفاظه علم ألنحو ومن وجوه إعرابه علم القراءات ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج الحروف إذ أول أجزاء المعانى التي منها يلتئم النطق هو الصوت ، ثم الصوت بالتقطيم يصير حرفا، ثم عند جمع الحروف يصير كلة ، ثم عند تعين بعض الحروف المجتمعة يصير لغة عربية ، ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير معربا ، ثم بتعين بعض وجوه الاعراب يصير قراءة منسوبة الى القراءات السبع ، ثم اذا صار كلة عربية صحيحة معربة صارت دالة على معنى من المعانى فنتقاذى للتفسير الظاهر وهو العلم الخامس؛ فهذه عاوم الصدف والقشر ولـكن ليست على مرتبة واحدة مل الصدف وحه إلى الباطن ملاق الدر قريب الشبه به لقرب الجوار ودوام الماسة ووجه الى الظاهر الخارج قريب الشبه بسائر الأحجار

لبعد الجوار وعدم الماسة فكذلك صدف القرآن ووجهه البراني الخارج هو الصوت والذي يتولى علم تصحيح مخارجه في الأداء والتصويت صاحب علم الحروف فصاحبه صاحب علم القشر البراني البعيد عن باطن الصدف فضلا عن نفس الدرة ، وقد انتهى الجهل بطائفة إلى أن ظنوا أن القرآن هو الحروف والأصوات وبنوا عليها أنه مخلوق لأن الحروف والأصوات مخلوقة وما أجدر هؤلاء بأن يرجموا أو ترجم عقولهم فإما أن يعنفوا أو يشدد عليهم فلا يكفيهم مصيبة أنه لم يلح لهممن عوالم القرآن وطبقات سمواته إلا القشر الأقصى وهذا يعرفك منزلة علم المقرى إذ لا يعلم إلا بصحة المخارج ، ثم يليه في الرتبة علم لغة القرآن وهو الذي يشتمل عليه مثلاً ترجمانالقرآن ومايقار به من علم غريب ألفاظ القرآن ، ثم يليه في الرتبة إلى القرب علم إعراب اللغة وهو النحو فهو من وجه يقع بعده لأن الاعراب بعد المعرب ولـكنه في الرتبة دونه بالاضافة إليه لأنه كالتابع للغة ، ثم يليه علم القراآتوهو مايعرف به وجوه الاعراب وأصناف هيئات التصويت وهو أخص بالقرآن من اللغة والنحو ولكنه من الزوائد المستغني عنها دون اللغة والنحو فانهما لايستغني عنهما ، فصاحب علم اللغة والنحو أرفع قدراً بمن لا يعرف إلا علم القراآت وكلهم يدورون على الصدف والقشر وان اختلفت طبقاتهم ، ويليه علم التفسير الظاهر وهو الطبقة الأخيرة من الصدفة القريبة من مماسة الدر ولذلك

العاوم

- مز

داف دف

کسو: وجو

قطيه روف

ا صا

ح ح لقرب

حجار

-6

وه

وال

الع

5

يشتد به شبهه حتى يظن الظانون أنه الدر وليس وراءه أنفس منهو به قنع أكثر الخلق وما أعظم غبنهم وحرمانهم إذ ظنوا أنه لا رتبة وراء رتبتهم ولكنهم بالاضافة إلى من سواهم من أصحاب علوم الصدف على رتبة عالية شريفة إذ علم التفسير عزيز بالنسبة إلى تلك العلوم فانه لايراد لها بل تلك العلوم تراد للتفسير وكل هؤلاء الطبقات، إذا قاموا بشرط علومهم فحفظوها وأدوها على وجهها فيشكر الله سعيهم وينقي وجوههم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) وهؤلاء سمعوا وأدوا فلهم أجر الحمل والأداء أدوها إلى من هو أفقه منهم أو إلى غير فقيه ، والمفسر المقتصر في علم التفسير على حكاية المنقول سامع ومود كما أن حافط القرآن والأخبار حامل ومؤد ( وكذلك علم الحديث ) يتشعب إلى هذه الأقسام سوى القراءة وتصحيح الخارج، فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له ، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المفسر ، ودرجة من يعتني بعلم أسامى الرجال كدرجة أهل النحو واللغة لأن السند والرواية آلة النقل وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة للنقل، فمعرفتهم ومعرفة أحوالهم ترجع إلى معرفة الآلة وشرط الآلة ، فهذه علوم الصدف

(البمط الثاني علوم اللباب) وهو على طبقتين : الطبقة السفلي منهما

علوم الأقسام الثلاثة التي سميناها التوابع المتممة:

( فالقسم الأول ) معرفة قصص القرآن وما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بالجاحدين والأعداء و يتكفل بهذا العلم القصاص والوعاظ و بعض المحدثين وهذا علم لاتعم إليه الحاجة

(والثاني) هو محاجة الكفار ومجادلتهم ، ومنه يتشعب علم المكلام المقصود لرد الضلالات والبدع و إزالة الشبهات و يتكفل به المتكلمون وهذا العلم قد شرحناه على طبقتين سمينا الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسية ، والطبقة التي فوقها الاقتصاد في الاعتقاد ، ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة ولا يكون هذا العلم ملياً بكشف الحقائق و بجنسه يتعلق المكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة ، والذي أوردناه في الرد على الباطنية في المكتاب الملقب بالمستظهري وفي كتاب حجة الحق وقواصم الباطنية ، وكتاب مفصل الخلاف في أصول الدين ، ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة بل طرق المحاجة بالبرهان الحقيق ، وقد أودعناه يعرف بها طريق المجادلة بل طرق المحاجة بالبرهان الحقيق ، وقد أودعناه كتاب «محك النظر» وكتاب «معيار العلم » على وجه لا يلفي مثله للفقها، والمتكلمين ولا يثق بحقيقة الحجة والشبهة من لم يحط بهما علما

( والثالث ) علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء للاستعانة على البقاء في النفس والنسل – وهذا العلم يتولاه الفقهاء ، و يشرح الاختصاصات

المالية ربع المعاملات من الفقه 6 ويشرح الاختصاصات بمحل الحراثة أعنى النساء ربع النكاح ، ويشرح الزجر عن مفسدات هذه الاختصاصات ربع الجنايات - وهذا علم تعم اليه الحاجة لتعلقه بصلاح الدنيا أولا، ثم بصلاح الآخرة ولذلك تميز صاحب هذا العلم بمزيد الاشتهار والتوقير وتقديمه على غيره من الوعاظ والقصاص ومن المتكلمين ، ولذلك رزق هذا العلم مزيد بحث و إطناب على قدر الحاجة فيه حتى كثرت فيه التصانيف لاسيا في الخلافيات منه مع أن الخلاف فيه قريب والحطأ فيه غير بعيد عن الصواب إذ يقرب كل مجتهد من أن يقال له مصيب أو يقال أن له أجراً واحداً إن أخطأ وَلصاعبه أجران ، ولكن لما عظم فيه الجاه والحشمة توفرت الدواعي على الافراط في تنريعه وتشعيبه ، وقد ضيعنا شطراً صالحاً من العمر في تصنيف الخلاف منه ، وصرفنا قدراً صالحا منه إلى نصانيف المذهب وترتيبه إلى بسيط ووسيط ووجيز مع إيغال و إفراط في التشعيب والتفريع ، وفي القدر الذي أودعناه كتاب «خلاصة المختصر» كفاية وهو تصنيف رابع وهو أصغر التصانيف ، ولقد كان الأولون يفتون في المسائل وما على حفظهم أكثر منه ، وكانوا يوفقون للاصابة أو يتوقفون ويقولون لا ندرى ولا يستغرقون جملة العمر فيه بل يشتغلون بالمهم ويحيلون ذلك على غيرهم ، فهذا وجه انشعاب الفقه من القرآن ويتولد من بين الفقه والقرآن والحديث

على

منها

الح الح

الح

النا

مروا

11

علم يسمى أصول الفقه و يرجع إلى ضبط قوانين الاستدلال بالآيات والأخبار على أحكام الشريعة ، ثم لا يخفي عليك أن رتبة القصاص والوعاظ دون رتبة الفقها، والمتكلمين ما داموا يقتصرون على مجرد القصص وما يتقرب منها ، ودرجه الفقيه والمتكلم متقاربة لكن الحاجة إلى الفقيه أعمو إلى المتكلم أشد وأشد ، و يحتاج إلى كلاها لمصالح الدنيا ، أما الفقيه فلحفظ أحكام الاختصاصات بالما كل والمناكح ، وأما المتكلم فلدفع ضرر المبتدعة بالمحاجة والمجادلة كيلا يستطير شروهم ولا يعم ضروهم ، أما نسبتهم إلى الطريق والقصد فنسبة العقهاء كنسبة عمار الرباطات والمصالح في طريق مكة إلى الحج، ونسبة المتكامين كنسبة بدرقة طريق الحج وحارسه إلى الحجاج ، فهؤلا، إن أضافوا إلى صناعتهم سلوك الطريق إلى الله تعالى بقطع عقبات النفس والنزوع عن الدنيا والإقبال على الله تعالى ففضلهم على غيرهم كفضل الشمس على القمر ، و إن اقتصروا فدرجتهم نازلة جداً للموأما الطبقة العليا من نمط اللباب هي السوابق، والأصول من العلوم المهمة وأشرفها العلم بالله واليوم الآخر لا نه علم المقصد ودونه العلم بالصراط المستقيم ، وطريق السلوك وهو معرفة تزكية النفس وقطع عقبات الصفات المهلكات ومحليتها بالصفات المنحيات ، وقد أودعنا هذه العلوم بكتب « إحياء علوم الدين » ففي ربع المهلكات ما تجب تزكية النفس منه من الشره والغضب والكبر والرياء

والعجب والحسد وحب الحاه وحب المال وغيرها، وفي ربع المنجيات يظهر ما يتحلى به القِلب من الصفات المحمودة كالزهد والتوكل والرضا والمحمة والصدق والاخلاص وغيرها ﴿ و بالجلة ﴿ يشتمل كتاب الاحياء على أر بعين كتابا يرشدك كل كتاب إلى عقبة من عقبات النفس وأنها كيف تقطع و إلى حجاب من حجبها وأنه كيف يرفع ، وهذا العلم فوق علم الفقه والكلام وما قبله لأنه علم طريق السلوك وذلك علم آلة السلوك وإصلاح منازله ودفع مفسداته كما يظهر ، والعلم الأعلى الأشرف علم معرفة الله تعالى فان سائر العاوم تراد له ومن أجله وهو لا يراد لغيره ، وطريق التدريج فيه الترقى من الأفعال الى الصفات ثم من الصفات الى الذات فهي ثلاث طبقات: أعلاها علم الذات ولا يحتملها أكثر الأفهام – ولذلك قيل لهم ( تفكروا في خلق الله ولاتفكروا في ذات الله ) و إلى هذا التدريج يشير تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملاحظته ونظره حيث قال (أعوذ بعفوك من عقابك ) فهذه ملاحظة الفعل ثم قال ( وأعوذ برضاك من سخطك ) وهذه ملاحظة الصفات ثم قال ( وأعوذ بك منك ) وهذه ملاحظة الذات فلم يزل يترقى إلى القرب درجة درجة ، ثم عند النهاية اعترف بالعجز فقال (لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) فهذا أشرف العلوم ويتلوه في الشرف علم الآخرة وهو علم المعاد كما ذكرناه في الأقسام الثلاثة وهو متصل بعلم المعرفة ، وحقيقته معرفة نسبة العبد إلى الله تعالى عند تحققه بالمعرفة أو مصيره محجو با بالجهل ، وهذه العلوم الأربعة أعنى علم الذات والصفات والأفعال وعلم المعاد أودعنا من أوائله ومجامعه القدر الذي رزقنا منه مع قصر العمر وكثرة الشواغل والآفات وقلة الأعوان والرفقاء بعض التصانيف لكنا لم نظهره فانه يكل عنه أكثر الأفهام ويستضر به الضعفاء وهم أكثر المترسمين بالعلم بل لايصلح إظهاره إلا على من أتقن علم الظاهر وسلك في قمع الصفات المذمومة من النفس وطرق المجاهدة حتى ارتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل فلم يبق له حظ في الدنيا ولم يبق له طلب الا الحق ورزق معذلك فطنة وقادة وقريحة منقادة وذكاء بليغاً وفهماً صافياً وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات ، فهذه هي مجامع العلم التي تتشعب من القرآن ومراتها.

﴿ فصل ﴾ ولعلك تقول أن العلوم وراء هذه كثيرة كم الطبوالنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم السحر والطلسمات وغير ذلك ( فاعلم ) أنا انما أشرنا إلى العلوم الدينية التي لابد من وجود أصلها في العالم حتى يتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفر اليه (أما) هذه العلوم التي أشرت اليها فهي علوم ولكن لايتوقف على معرفتها صلاح المعاش والمعاد – فلذلك لم نذكرها ووراء ما عددته علوم أخر يعلم تراجها ولا يخلو

العالم عمن يعرفها ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لايتماري فيها أن في الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج من الوجود و إن كان في قوة الآدمي الوصول اليها ، وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود واندرست الان فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها ، وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بها و يحظى بها بعض الملائكة المقربين فان الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلى غاية في الكمال بالإضافة كما أنه في حق البهيمة محدود إلى غاية في النقصان وانما الله سيحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه ويفارق علمنا علم الحق في شيئين : أحدهما انتفاء النهاية عنه ، والآخر أن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي ينتظر خروجه بالوجود بل هو بالوجود والحضور ، فكل ممكن في حقه من الكال فهو حاضر موجود ، ثم هذه العاوم ما عددناها وما لم نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن فان جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال ، وقد ذكرنا أنه بحر لاساحل له وأن البحر « لوكان مداداً لـكانه لنفد البحر قبل أن تنفد » فمن أفعال الله تعالى وهو يحر الأفعال مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ) وهذا الفعل الواحد لايعرفه إلا من عرف الطب بكاله

إذ لامعنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه ك ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلها محسبان وقد قال الله تعالى ( الشَّمْسُ والقَّمَرُ بِحُسْبَانَ ) وقال ( وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّذِينَ والحِسَابَ ) وقال (وخُسِفَ القَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ) وقال ( يُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ) وقال ( والشَّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ كَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْمَزَيزِ الْعَلَيمِ ) ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفها وولوج الليل فى النهار وكيفية تكوُّر أحدهما على الاخر إلا من عرف هيئات تركيب السموات والارض وهو علم برأسه ولا يعرف كال معنى قوله (يا أيها الانسانُ ما غرُّكَ برَ بِّكَ الكريم الذي خلقك فسو ال فعد لك في أي صُورَة ما شاء رَكَّمَك ) إلا من عرف تشريح الاعضاء من الانسان ظاهراً وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها ، وقد أشار في القرآن في مواضع اليها وهي من علوم الأولين والآخرين ، وفي القرآن محامع علم الأولين والآخرين ، وكذلك لا يعرف كال معنى قوله (سويته ونفخت فيه من رُوحي) ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح 6 ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق وربما لايفهمونها إن سمعوها من العالم بها ، ولو ذهبت أفصل ما يدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال ولا تمكن الإشارة إلا إلى مجامعها وقد

أشرنا اليه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله تعالى معرفة أفعاله فتلك الجملة تشمل على هذه التفاصيل وكذلك كل قسم أجملناه لو شعب لانشعب الى تفاصيل كثيرة فتفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وجملة أوائله وانما التفكر فيه للتوصل من جملته الى تفصيله وهو البحر الذي لاشاطى، له.

﴿ فَصَلَّى ﴾ ولعلك تقول أشرت في بعض أقسام العلوم إلى أنه يوجد فيها الترياق الأكبر وفي بعضها المسك الأذفر وفي بعضها الكبريت الأحمر إلى غير ذلك من النفائس فهذه استعارات رسمية تحتها رموز و إشارات خفية ( فاعلم ) أن التكلف والترسم ممقوت عند ذوى الجد فما كلة طمس إلا ومحتها رموز واشارات إلى معنى خفي يدركها من يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم الملك وعالم الشهادة وبين عالم الغيب والملكوت إذ ما من شيء في عالم الملك والشهادة إلا وهو مثال لأمر روحاني من عالم الملكوت كأنه هو في روحه ومعناه ، وليس هو هو في صورته وقالبه ، والمثال الجسماني من عالم الشهادة مندرج إلى المعنى الروحاني من ذلك العالم ولذلك كانت الدنيا منزلا من منازل الطريق إلى الله ضروريا في حق الانس إذ كما يستحيل الوصول إلى اللب إلا من طريق القشر فيستحيل الترقي إلى عالم الأرواح إلا بمثال عالم الأجسام ، ولا تعرف هذه الموازنة إلا بمثال ، فانظروا إلى ما ينكشف للنائم

في نومه من الرؤيا الصحيحة التي هي جزء من ستة وأر بعين جزأ من النبوة وكيف ينكشف بأمثلة خيالية فمن يعلم الحكمة غير أهلها يرى فى المنام إنه يعلق الدر على الخِنازير ، ورأى بعضهم إنه كان في يده خاتم يختم به فروج النساء وأفواه الرجال فقالله ابن سيرين أنت رجل تؤذن في رمضان قبل الصبح فقال نعم ، و رأى آخر كأنه يصب الزيت في الزيتون فقال له إن كان تحتك جارية فهي أمك قد سبيت و بيعت واشتريتها أنت ولا تعرف فكان كذلك فانظر ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشاركا للاذان قبل الصبح في روح الخاتم وهو المنع و إن كان مخالفاً في صورته ، وقس على ما ذكرته مالم أذكره ( واعلم ) إن القرآنوالأخبار تشتمل على كثيرمن هذا الجنس ، فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ) فان روح الأصبع القدرة على سرعة التقليب و إنما قلب المؤمن بين لمةالملك و بن لمة الشيطان هذا يغو يه وهذا جديه ( والله ) تعالى جما يقلب قاوب العباد كم تقلب الأشياء أنت بأصبعيك \_ فانظر \_ كيف شارك نسبة الملكين المسخرين إلى الله تعالى أصبعيك في روح أصبعيه وخالفا في الصورة ، واستخرج من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى خلق آدم على صورته) وسائر الآيات والأحاديث الموهمة عند الجهلة للتشبيه والذكي يكفيه مثال واحد ، والبليد لا يزيده التكثير إلا تحيراً ، ومتى عرفت

معنى الأصبع أمكنك الترقى إلى القلم واليد واليمين والوجه والصورة وأخذت حميمها معنى روحانيا لا حسمانيا فتعلم ، إن روح القلم وحقيقته التي لابد من تحقيقها إذا ذكرت حد القلم هو الذي يكتب به فان كان في الوجود شيء يتسطر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم، فان الله تعالى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ، وهذا القلم روحاني إذ وجد فيه روح القلم وحقيقته ولم يعوزه إلا قالبه وصورته ، وكون القلم من خشب أو قصب ليس من حقيقة القلم ، ولذلك لا يوجد في حده الحقيقي ، ولكل شيء حد وحقيقة هي روحه فادًا اهتديت إلى الأرواح صرت روحانياً وفتحت لك أبواب المكوت وأهلت لمرافقة الملأ الأعلى وحسن أولمك رفيقًا ﴾ ولا يستبعد أن يكون في القرآن إشارات من هذا الحنس ، وإن كنت لا تقوى على احمال ما يقرع سمعتك من هذا النمط مالم تسندالتفسير إلى الصحابة فان كان التقليد غالباً عليك فانظر إلى تفسير قوله تعالى كما قاله المفسرون ( أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بقَدَرَهَا فأُحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًّا وَمِمَّايُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حَلْيَةَ أُوْمَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ ﴾ الآية وأنه كيف مثل العلم بألماء والقلوب بالأودية والينابيع والصلال بالزبد، ثم نبهك على آخرها فقال كذلك يضرب الله الأمثال، ويكفيك هذا القدر من هـذا الفن فلا تطيق أكثر منه (وبالجلة) فاعلم أن كل ما يحتمله فهمك فان القرآن يلقيه إليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوح المحفوظ لتمثل ذلك لك بمثال مناسب يحتاج إلى التعمير (واعلم) أن التأويل يجرى مجرى التعمير فلذلك قلنا يدور المفسر على القشر إذ ليس من يترجم معنى الخاتم والفروج والأفواه كمن يدرك أنه أذان قبل الصبح.

﴿ فَصَلَ ﴾ ولَعَلَكُ تَقُولُ لَمُ أَبِرِزَتُ هَذَهُ الْحَقَائِقِ فِي هَــَذُهُ الْأَمْثَلَةُ وَلَمْ تكشف صر محاً حتى ارتبك الناس في جهالة التشبيه وضلالة التخييل (فاعلم) أن هذا تعرفة إذا عرفت أن النائم لم ينكشف له الغيب من اللوح المحفوظ إلا بالمثال دون الكشف الصريح كما حكيت لك المثل \_ وذلك يعرفه من يعرف العلاقة الخفية التي بين عالم الملك والملكوت \_ ثم إذا عرفت ذلك عرفت أنك في هذا العالم نائم و إن كنت مستيقظا فالناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا فينكشف لهم عند الانتباه بالموت حقائق ما سمعوه بالمثال وأرواحها ويعلمون أن تلك الأمثلة كانت قشوراً وأصدافاً لتلك الأرواح ويتيقنون صدق آيات القرآن وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تيقن ذلك المؤذن صدق قول ابن سيرين وصحة تعبيره للرؤيا ، وكل ذلك ينكشف عند اتصال الموت وربما ينكشف بعضه في سكرات الموت ، وعند ذلك يقول الجاحد والغافل ( ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) وقوله ( هل ينظرون إلاتأو يله

الم

الله

واس

فيه

di

18

مر

الة

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رُسلُ ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نُر دُّ فنعمل عبر الذي كنا نعمل الآية (ياليتني لم أتخِذ فُلاناً خليلا) (ياليّدَي كُنت تُراباً) (يا حسرتا على ما فرَّطْنا فيها) ( ربنا أبصر نا على ما فرَّطْنا فيها) ( ربنا أبصر نا واسمَعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) وإلى هذا يشير أكثر آيات القرآن المتعلقة بشرح المعاد والآخرة التي أضفنا اليها الزبرجد الأخضر اففهم من هذا انك مادمت في هذه الحياة الدنيا فأنت نائم وإنما يقظتك بعد الموت وعند ذلك تصير أهلا لمشاهدة صريح الحق كفاحاً وقبل ذلك بعد الموت وعند ذلك تصير أهلا لمشاهدة صريح الحق كفاحاً وقبل ذلك على الحس تظن أنه لا معني له إلا المتخيل وتغفل عن الروح كما تغفل عن روح نفسك ولا تدرك إلا قالبك.

﴿ فصل ﴾ لعلك تقول فاكشف عن وجه العلاقة بين العالمين وإن الرؤيا لم كانت بالمثال دون الصريح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم كان يرى جبريل كثيراً في غير صورته وما رآه في صورته إلا مرتين (فاعلم) أنك إن ظننت أن هذا يلقى إليك دفعة من غير أن تقدم الاستعداد لقبوله بالرياضة والمجاهدة وإطراح الدنيا بالكلية والانحياز عن غار الخلق والاستغراق في محبة الخالق وطلب الحق فقد استكبرت وعاوت علوا كبيرا وعلى مثلك يبخل عمله ، ويقال:

جئمانى لتعلما سر سعدى تجدانى بسر سعدى شحيحاً فاقطع طمعك عن هذا بالمكاتبة والمراسلة ولا تطلبه إلا من باب المجاهدة والتقوى فالهداية تتاوها وتثبتها كاقال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لَنَهُ دِينَهُمْ سُمُلُنَا ) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم )

(واعلم) يقيناً أن أسرار الملكوت محجو بة عن القاوب الدنسة بحب الدنيا التي استغرق أكثر همها طلب العاجلة ، وإنما ذكرنا هذا القدر تشويقاً وترغيباً ، ولننبه به على سر من أسرار القرآن من غفل عنه لم تفتح له أصداف القرآن عن جواهره البتة ، ثم إن صدقت رغبتك شمرت للطلب واستعنت فيه بأهل البصيرة واستمددت منهم فما أراك تفلح لو استبددت فيه برأيك وعقلك وكيف تفهم هذا وأنت لاتفهم لسان الأحوال بل تظن أنه لا نطق في العالم إلا بالمقال فلم تفهم معنى قوله تعالى ( وإن من شيء الا يُسَبِّحُ بحمده ) ولا قوله تعالى ( قالتا أتكيناً طائعين ) مالم تقدر للأرض لساناً وحياة ، ولا تفهم أن قول القال الجدار للوتد لم تنقبني ، قال «سل التقول صدق وأصح من نطق المقال فكيف تفهم ما وراء هذا من الأسرار القول صدق وأصح من نطق المقال فكيف تفهم ما وراء هذا من الأسرار القول صدق وأصح من نطق المقال فكيف تفهم ما وراء هذا من الأسرار المود والله المناك تطمع في أن تنبه على الرموز والإشارات المودعة

تحت الجواهر ألذي ذكرنا اشتمال القرآن عليها (فاعلم) أن الكبريت الأحمر عند الخلق في عالم الشهادة عبارة عن الكيمياء التي يتوصل بها إلى قلب الأعيان من الصفات الحسيسة الى الصفات النفيسة حتى ينقلب به الحجر ياقوتا والنحاس ذهبا إبريزاً ليتوصل به إلى الذات في الدنيا مكدرة منفصة في الحال ، منصرمة على قرب الاستقبال أفتري أن ما يقلب جواهر القلب من رزالة البهيمة وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيتها ليترقى من أسفل السافلين إلى أعلى عليين وينال به القرب من رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم أبداً دامًا سرمداً هل هو أولى باسم الكبريت الأحر أملا فلهذا سميناه الكبريت الأحمر \_ فتأمل وراجع نفسك وانصف لتعلم أنهذا الاسم بهذا المعنى أحق وعليــه أصدق ثم أنفس النفائس التي تستفاد من الكيمياء اليواقيت وأعلاها الياقوت الأحر فلدلك سميناه معرفة الذات، ( وأما الترياق الأكبر ) فهو عند الخلق عبارة عما يشفي به من السموم المهلكة الواقعة في المعدة مع أن الهلاك الحاصل بهاليس إلا هلاكا في حق الدنيا الفانية . فانظر إن كان سموم البدع والأهواء والضلالات الواقعة في القاب مهلكة هلاكا يحول بين السموم وبين عالم القدس ومعدن الروح والراحة حيلولة دائمة أبدية سرمدية وكانت المحاجة البرهانية تشفى عن تلك السموم وتدفع ضررها ، هل هي أولى بأن تسمى الترياق الأكبر أم لا ؟

( وأماالمك الأذفر ) فهو عبارة في عالم الشهادة عنشيء يستصحبه الانسان فيثور منه رائحة طيبة تشهره وتظهره حتى لو أراد خفاءه لم يختف لكن يستطير وينتشر، فانظر أن كان في المقتنيات العلمية ما ينشر منه الأسم الطيب في العالم ويشتهر صاحبه به اشتهاراً لو أراد الاختفاء وإيثار الخول بل تشهره وتظهره فاسم المسك الأذفر عليــه أحق وأصدق أم لا؟ وأنت تعلم أن علم الفقه ومعرفةأحكام الشريعة يطيب الاسم وينشرالذكر ويعظم الجاه وماينال القلب من روح طيب الاسم وانتشار الجاه أعظم كشيراً مما ينال المشام من روح طيب رأئحة من المسك ( وأما العود ) فهو عبارة عند الخلق عن جسم في الأجسام لاينتفع به ولكن إذا ألقي على النارحتي احترق في نفسه تصاعد منه دخان منتشر فينتهي إلى المشام فيعظم نفعه وجدواه ، ويطيب مورده وملقاه ، فإن كان في المنافقين وأعداء الله أظلال كالخشب المسندة لا منفعة لها ولكن إذا نزل بهـا عقاب الله ونكاله من صاعقة وخسف وزلزلة حتى يحترق ويتصاعد منه دخان فينتهى إلى مشام القلوب فيعظم نفعه في الحث على طلب الفردوس الأعلى وجوار الحق سبحانه وتعالى والصرف عن الضلالة والغفلة وأتباع الهوى فاسم العود به أحق وأصدق أم لا ؟ فاكتف من شرح هذه الرموز بهذا القدر واستنبط الباقي من نفسك وحل الرمز فيــه أن أطقت وكنت من أهله.

فقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن أنادي ﴿ فصل ﴾ لعلك تقول قد ظهر لي أن هـذه الرموز صحيحة صادقة فهل فيها فائدة أخرى تعرف سواها (فاعلم) أن الفائدة كلها وراءها فان هذه أنموذج لتعرف مها تعريف طريق المعانى الروحانية الملكوتية بالالفاظ المألوفة الرسمية لينفتح لك باب الكشف في معانى القرآن والغوص في محارها فكثير ما رأينا من طوائف من المتكابسين تشوشت عليهم الظواهر وانقدحت عندهم اعتراضات عليها وتخايل لهم مايناقضها فبطل أصل اعتقادهم في الدين وأورثهم ذلك جحوداً باطنا في الحشر والنشر والجنة والنار والرجوع إلى الله تعالى بعد الموت وأظهروها في سرائرهم وانحل عنهم لجام التقوي ورابطة الورع واسترسلوا في طلب الحطام وأكل الحرام واتباع الشهوات وقصروا الهمم على طلب الحاه والمال والحظوظ العاجلة ، ونظروا إلى أهل الورع بعين الاستخفاف والاستحهال وإنشاهدوا الورع نمن لايقدرون على الانكارعليه لفزارةعلمه وكالعقله وثقابة ذهنه حملوه على أنغرضه التلبيس والتاموس واستمالة القلوب وصرف الوجوه الى نفسه فما زادهم مشاهدة الورع من أهله إلا تماديا وضلالاً مع أن مشاهدة و رع أهل الدين من أعظم المؤكدات لعقائد المؤمنين ، وهذا كله لأن نظر عقلهم مقصور على صور الأشياء وقوالبها الخيالية ولم يمتد نظرهم إلى أرواحها وحقائقها ولم يدركوا الموازنة بين عالم الشهادة وعالم الملكوت فلما لم يدركوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهر الأسئلة ضاوا وأضاوا فلا هم أدركوا شيئاً من عالم الأرواح بالذوق إدراك الخواص ، ولا هم آمنوا بالغيب إيمان العوام فأهلكتهم كياستهم ، والجهل أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء وكياسة ناقصة ، ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات. مدة لشؤم أقران السوء وصبتهم حتى أبعدنا الله عن هفواتها ووقانا من ورطاتها ، فله الحمد والمنة والفضل على ما أرشد وهدى وأنعم وأسدى وعصم من ورطات الردى فليس ذلك مما يمكن أن ينال بالجهد والمنى (مايفتح الله للناس من رسمة فلامُه سلك لها وما يُمسِك فلا مُرشيل اله مِن بعده وهو العزيز الحكيم)

﴿ فصل ﴾ لعلك تقول قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعض والـكل قول الله تعالى فكيف يفارق بعضها بعضا وكيف يكون بعضها أشرف من بعض ( فاعلم ) أن نور البصيرة إن كان لايرشدك إلى الفرق بين آية الـكرسي وآية المداينات و بين سورة الاخلاص وسورة تبت ، وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة المستغرقة بالتقليد فقلد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي أنزل عليه القرآن ، وقد دلّت الأخبار على شرف بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم ( فاتحة الكتاب أفضل القرآن )

وقال صلى الله عليه وسلم (آية الكرسي سيدة آي القرآن) وقال صلى الله عليه وسلم ( يس قلب القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ) والأخيار الواردة في فضائل قوارع القرآن بتخصيص بعض الآيات والسور بالفضل وكثرت الثواب في تلاوتها لأتحصى فاطلبه من كتب الحديث إن أردته، وننبهك الآن على معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور و إن كان ما مهدناه من ترتيب أقسام القرآن وشعبه ومراتبه يرشدك الله أن راجعته وفكرت فيه فانا حصرنا أقسام القرآن وشعبه في عشرة أنواع ﴿ فَصَلَ ﴾ وَ إِذَا تَفَكَّرَتَ وَجَدَتَ الْفَاتَحَةُ عَلَى إِنجَازِهَا مُشْتَمَلَةً عَلَى ثمانية. مناهج فقوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) نبأ عن الذات وقوله (الرحمن الرحيم) نبأ عن صفة من صفات خاصة ، وخاصيتها أنها تستدعى سائر الصفات من العلم والقدرة وغيرهما ، ثم تتعلق بالخلق وهم المرحومون تعلقا يؤنسهم به ويشوقهم اليهويرغبهم في طاعته لا كوصف الغضب لوذكره بدلاً عن الرحمة فان ذلك يحزن ويخوّف ويقبض القلب ولا يشرحه ، وقوله (الحمدُ لله رب العالمين) يشتمل على شيئين (أحدهما) أصل الحمد وهو الشكر وذلك أول الصراط المستقيم وكأنه شطره فان الإيمان العملي نصفان : نصف صبر ، ونصف شكر/، كما تعرف حقيقة ذلك إن أردت معرفة ذلك باليقين من كتاب ( إحياء علوم الدين ) لاسما في كتاب الشكر

والصبر منه ، وفضل الشكر على الصبر كفضل الرحمة على الغضب فان هذا يصدر عن الارتياح وهزة الشوق وروح المحبة ، وأما الصبر على قضاء الله فيصدر عن الخوف والرهبة ولا يخلو عن الكرب والضيق وسلوك الصراط المستقم إلى الله تعالى بطريق المحبة ، وأعمالها أفضل كثيرًا من ساوك طريق الخوف وإنما يعرف سر" ذلك من كتاب المحبة والشوق من جملة (كتاب الإحياء) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون لله على كل حال وقال تعالى ( رَبِّ العالمين ) إشارة إلى الأفعال كلها وإضافتها اليه أوجز لفظ وأتمه إحاطة بأصناف الأفعال لفظ رب العالمين وأفضل النسبة الفعل إليه نسبة الربوبية فان ذلك أتموأ كمل فىالتعظيم من قولك أعلى العالمين وخالق العالمين . وقوله ثانيا : ( الرَّحمن الرَّحِم ) أشارة إلى الصفة مرة أخرى و لاتظن أنه مكرر فلا تكرر في القرآن إذ حد المكرر مالا ينطوي على مزيد فائدة . وذكر الرحمة بعدذكر العالمين وقبل ذكر ملك يوم الدين ينطوي على فائدتين عظيمتين في تفضيل مجاري الرحمة (إحداها) تلتفت إلى خلق رب العالمين فانه خلق كل واحدمنهم على أ كمل أنواعه وأفضلها وآتاه كل ما يحتاج إليه فأحد العوالم التي خلقها عالم البهائم وأصغرها البعوض والذباب والعنكبوت والنحل. فانظر إلى البعوض كيف خلق أعضاءها فقد خلق عليها كل عضو خلقه على الفيل حتى خلق له خرطوما

مستطيلا حاد الرأس . ثم هداه إلى غذائه الى أن يمص دم الآدمي فتراه يغرز فيه خرطومه ويمص من ذلك التحويف غذاء وخلق له حناحين ليكونا له آلة الهرب إذا قصد دفعه ، وانظر الى الذباب كيف خلق أعضاءه وخلق حدقتيه مكشوفتين بلا أجفان إذ لايحتمل رأسه الصغير الأجفان ، والأحفان يحتاج إليها لتصقيل الحدقة بما يلحقها من الأقذاء والغبار ، وانظر كيف خلق له بدلا عن الأجفان يدين زائدتين ، فله سوى الأرجل الأربع يدان زائدتان تراه اذا وقع على الأرض لا يزال يسح حدقتيه بيديه يصقلهما عن الغبار ، وانظر الى العنكبوت كيف خلق أطرافها وعلمها حيلة النسج وكيف علمها حيلة الصيد بغير جناحين اذ خلق لها لعابا لزجا يعلق نفسها به في زاوية يترصد طيران الذباب بالقرب منها فترمى اليه نفسها فتأخذه وتقيده بخيطه المدود من لعامها فتعجزه عن الافلات حتى تأكله أو تدخره ، وانظر الى نسج العنكبوت لبيتها كيف هداها الله نسجه على التناسب الهندسي في ترتيب السدى واللحمة ، وانظر ألى النحل وعجائبها التي لا يحصى في جمع الشهد والشمع، وننبهك على هندستها في بناء بيتها فأنها تبني على شكل المسدس كيلا يضيق المسكان على رفقائها لأنها تزدحم في موضع واحد على كثرتها ولو بنت البيوت مستديرة لبقي خارج المستديرات فرج ضائعة فان الدوائر لا تراص – وكذلك سائر الأشكال – وأما المربعات فتراص

ولكن شكل النحل يميل الى الاستدارة فيبقى داخل البيت زوايا ضائعة كا يبقى في المستدير خارج البيت فرج صائعة فلا شكل من الأشكال يقرب من المستدير في التراص غير المسدس وذلك يعرف بالبرهان الهندسي. فانظر كيف هداه الله خاصية هذا الشكل، وهذا أعوذج من عجائب صنع الله ولطفه ورحمته مخلقه فإن الادنى بينة على الأعلى ، وهذه الغرائب لا يمكن أن تستقصي في أعمار طويلة أعنى ما انكشف للآدميين منها وأنه ليسير بالاضافة الى ما لا ينكشف واستأثرت هو والملائكة بعلمه ، وريما تجد تلويجات من هذا الجنس في كتاب الشكر وكتاب المحمة، فاطلبه ان كنت له أهلا والا فغض بصرك عن آثار رحمة الله ولاتنظر اليها ولاتسرح فيميدان معرفة الصنع ولا تتفرج فيه واشتغل بأشعار المتنبي وغرائب النحو لسيبويه وفروع ابن الحداد في نوادر الطلاق وحيل المجادلة في السكلام فذلك أليق بكفان قيمتك على قدر همتك ( وَ لا يَنفَعكُمْ نُصْحى إِنْ أَرَدْتُ انْ أَنْصَحَ لَـكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُو يَكُمُ ) و (مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْمَةً فَلَا تُمْسِكَ لَهَا وَمَا عُسِكَ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) ولنرجع إلى الغرض والقصود التنبيه على أتموذج من رحمة في خلق العالمين ، فأما تعلقه بقوله : (مَالكَ يُوْمِ الدِّينَ ) فيشير إلى الرحمة في المعاد يوم الجزاء عند الانعام بالملك المؤ بد في مقابلة كلة وعبادة . وشرح ذلك يطول . والمقصود أنه لا مكرر

في القرآن فان رأيت شيأ مكرراً من حيث الظاهر ، فانظر في سوابقه ولواحقه لينكشف لك مزيد الفائدة في اعادته. فأما قوله: (مَالِكِ يَوْمُ الدِّينِ ) فاشارة الى الآخرة في المعاد ، وهو أحد الاقسام من الأصول مع الاشارة الى معنى الملك والملك وذلك من صفات الجلال وقوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) يشتمل على ركنين عظميين ، أحدها: العبادة مع الاخلاص بالاضافة اليه خاصة وذلك هو روح الصراط المستقيم كما تعرفة من كتاب الصدق والإخلاص وكتاب ذم الجاه والرياء من كتاب الاحياء ، والثاني : اعتقاد أنه لايستحق العبادة سواه وهو لباب عقيدة التوحيد ، وذلك بالتبرى عن الحول والقوة ومعرفة أن الله منفرد بالأفعال كلها وأن العبد لا يستقل بنفسه دون معونته فقولة (اياك نعبد) اشارة إلى تحلية النفس بالعبادة والاخلاص، وقوله ( وإياكَ نَسْتَعَينُ ) إشارة إلى تزكيتها عن الشرك و الالتفات إلى الحول والقوة. وقد ذكرنا أن مدار سلوك الصراط المستقيم على قسمين ، أحدهما : التزكية بنفي مالا ينبغي ، والثانية : التحلية بتحصيل ما ينبغي ، وقد اشتمل عليهما كلتان من جملة الفاتحة ، وقوله ( إهْد نَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقَيمَ ) سؤال و دعاء وهو منح العبادة، كما تعرفه من الأذكار والدعوات من كتب الأحياء وهوتنبيه على حاجة الإنسان إلى التضرع والابتهال إلى الله تعالى وهو روح العبودية ، وتنبيه على أن أهم حاجاته الهداية إلى الصراط المستقيم إذ به الساوك إلى الله تعالى كا سبق ذكره ، وأما قوله ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَى عَلَيْهِمْ ) إلى آخر السورة هو تذكير لنعمته على أوليائه ونقمته وغضبه على أعدائه لتستثير الرغبة والرهبة من صميم الفؤاد ، وقد ذكرنا أن ذكر قصص الأنبياء والاعداء قسمان من أقسام أم القرآن عظيمان ، وقد اشتملت الفاتحة من الأقسام العشرة على ثمانية أقسام : الذات، والصفات ، والأفعال ، وذكر المعاد ، والصراط المستقيم بجميع طرفيه أعنى التركية والتحلية ، وذكر المعاد ، ولم يخرج منه إلا قسمان : محاجة نعمة الأولياء، وغضب الأعداء ، وفركر المعاد . ولم يخرج منه إلا قسمان : محاجة الكفار، وأحكام الفقهاء ، وهما الفنان اللذان يتشعب منهما علم الدكلام وعلم الفقه — وبهذا يتبين أنهما واقعان في الصنف الأخير من مراتب علوم الدين — و إنما قدمها حب المال والجاه فقط

﴿ فصل ﴾ وعمل هذا ننبهك على دقيقة . فنقول أن هذه السورة فاتحة الكتاب ومفتاح الجنة ، وإنما كانت مفتاحاً لأن أبواب الحنة ثمانية ومعانى الفاتحة ترجم إلى ثمانية . فاعلم قطعاً أن كل قسم منها مفتاح باب من أبواب الحنة تشهد به الأخبار فان كنت لا تصادف من قلبك الإيمان والتصديق به وطلبت فيه المناسبة فدع عنك ما فهمته من ظاهر الجنة فلا يخفى عليك أن كل قسم يفتح باب بستان من بساتين المعرفة كما أشرنا إليها في آثار رحمة الله تعالى وعجائب صنعه وغيرها . ولا تظن أن روح العارف من

الانشراح في رياض المعرفة و بساتينها أقل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضى فيها شهوة البطن والفرج وأبي يتساويان بل لا ينكرأن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر إلى ملكوت السماء والأرض وجلال خالقها ومدبرها أكثر من رغبته في المنكوح والمأكول واللبوس وكيف لا تكون هذه الرغبة أكثر وأغلب على العارف البصيروهي مشاركة للملائكة في الفردوس الاعلى إذ لاحظ للملائكة في المطعم والمشرب والمنكح والملبس. ولعل تمتع البهام بالمطعم والمشرب والمنكح يزيد على تمتع الإنسان فان كنت ترى مشاركة البهائم ولذاتهم أحق بالطلب من مساهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الربو بية فما أشد غيك وجهلك وغباوتك وما أخس همتك و قيمتك على قدر همتك ، وأما المارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت أصلا إلى جنة البله فإن أكثر أهل الجنة البله ، وعليون لذوي الألباب. كما ورد في الخبر ، وأنت أيضاً أيها القاصر همتك على اللذات قبقبة وذبذبة كالبهيمة وكا تنكر أن درجات الجنان إنما تنال بفنونالمارف فان كانت رياض المعارف لا تستحق في أن تسمى نفسها جنة فتستحق أن يستحقي مها الجنة فتكون مفاتيح الجنة فلا تنكر في الفائحة مفاتيح جميع ا بواب الحنة .

﴿ فصل في آية الكرسي ﴾ فأقول هل لك أن تتفكر في آية الكرسي أنها لم تسمى سيدة الآيات ، فان كنت تعجز عن استنباطه بتفكرك فارجع إلى الأقسام التي ذكرناها والمراتب التي رتبناها. وقد ذكرنا لك أن معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته هي المقصد الاقصى من علوم القرآن وان سائر الأقسام مرادة له وهو مراد لنفسه لا لغيره فهو المتبوع وما عداه التابع وهي سيدة الاسم المقدم الذي يتوجهاليهوجوه الاتباع وقلومهم فيحذون حذوه وينحون محوه ومقصده ، وآية الـكرسي تشتمل على ذكر الذات والصفات والأفعال فقط ليس فيها غيرها ، قوله (اللهُ ) اشارة إلى الذات وقوله ( لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) أشارة إلى توحيد الذات وقوله ( الحيُّ القَيُّومُ ) أشارة إلى صفة الذات وجلاله فان معنى القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقوم به غبره فلا يتعلق قوامه بشيء ويتعلق به قوام كل شيء وذلك غاية الجلال والعظمة وقوله ( لاتأخُذُهُ سنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ) تَنزيه وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديس عما يستحيل أحد أقسام المعرفة بل هو أوضح أقسامها ، وقوله ( لَهُ مَا في السَّمُوات وَمَا ني الأرْض ) أشارة إلى الأفعال كلها وأن جميعها منه مصدره واليه مرجعه وقوله ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بَإِذْ نِهِ ﴾ إشارة إلى انفراده بالملك والحسكم والأمروأن من علك الشفاعة فا ما يملك بتشريُّفه إياه والاذن فيه – وهذا نفي للشركة عنه

في الملك والأمر. وقوله ( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بشَّى عمن علمه إلا بما شاء ) اشارة إلى صفة ألعلم وتفضيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم حتى لاعلم لغيره من ذاته وان كان لغيره علم فهو من عطائه ، وهبته وعلى قدر ارادته ومشيئته ، وقوله (وَ سِع كُر ْسيَّهُ السَّاوَ الرَّوْلَ ) إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته ، وفيه سر لا محتمل الحال كشفه فان معرفة الكرسي ومعرفة صفاته واتساع السموات والأرض معرفة شريفة غامضة ، ويرتبط بها علوم كثيرة ، وقوله ( وَلا يودُهُ حِفظُهُما ) إشارة إلى صفات القدرة وكمالها وتنزيهها عن الضعف والنقصان ، وقوله ﴿ وَهُو َ العليُّ ا العظم ) إشارة إلى أصلين عظيمين في الصفات ، وشرح هذين الوصفين يطول ، وقد شرحنا منهما مايحتمل الشرح في «كتاب المقصد الأسني في أسماء الله الحسني » فاطلبه منه . والآن إذا تأملت جملة هذه المعاني ثم تلوت جميع آيات القرآن لم تجد جملة هذه المعاني من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العلى مجموعة في آية واحدة منها — فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (سيدة أي القرآن) فان شهد الله ليس فيه إلا التوحيد و (قل هُوَ اللهُ أَحَد ) ليس فيه إلا التوحيد والتقديس و ( قل اللهم مالك (اللَّكَ ) ليس فيه إلا الأفعال وكمال القدرة (والفاتحة ) فيها رموز إلى هذه الصفات من غير شرح وهي مشروحة في آية الكرسي ، والذي يقرب منها في جميع المعانى آخر الحشر وأول الحديد إذ اشتملا على أسما، وصفات كثيرة ولكنها آيات لاآية واحدة وهذه آية واحدة إذا قابلتها باحدى تلك الآيات وجدتها أجمع المقاصد فلذلك تستحق السيادة على الآى . وقال صلى الله عليه وسلم (هى سيدة الآيات) كيف لا وفيها الحي القيوم وهو الاسم الأعظم ، وتحته سر ويشهد له ورود الخبر بأن الاسم الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران ، وقوله (وعنت الوجوه للحي القيوم)

﴿ فصل في سورة الاخلاص ﴾ وأما قوله عليه السلام (قُلُ هُو اللهُ أحد تعدل ثلت القرآن) فما أراك أن تفهم وجه ذلك ، فتارة تقول هذا ذكره للترغيب في التلاوة وليس المعنى به التقدير – وحاشا منصب النبوة عن ذلك – وتارة تقول هذا بعيد عن الفهم والتأويل وأن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف آية – فهذا القدر كيف يكون ثلثها – وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه ، فتظن أنها تكثر وتعظم بطول الألفاظ وتقصر بقصرها – وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على الجوهر الواحد نظرا إلى كثرتها . فاعلم أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن قطعا وارجع الى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن اذ القرآن قطعا وارجع الى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن اذ القرآن قطعا وارجع الى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن اذ المارك معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم ، فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة والباقي توابع ، وسورة الاخلاص تشتمل على واحد من

الثلاث وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والنوع وهو المراد بنني الأصل والفرع والـكمفؤ ، ووصفه بالصمد يشعر بأنه الصمد الذي لامقصد في الوجود للحوانج سواه ، نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم ، وقد ذكرنا أن أصول مهمات القرآن معرفة الله تعالى ومعرفة الآخرة ومعرفة الصراط المستقيم - فلذلك تعدل ثلث القرآن أي ثلث الأصول من القرآن كما قال عليه السلام ( الحج عرفة ) أي هو الأصل والباقي توابع ﴿ فصل ﴾ لعلك تشتهي الآن أل تعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( « يس » قلب القرآن ) وأنا أرى أن أكل هذا إلى فهمك لتستنبطه بنفسك على قياس مانبهت عليه فى أمثاله فعساك تقف على وجهه فالنشاط والتنبيه من نفسك أعظم من الفرح بالتنبيه من غيرك ، والتنبه يزيد في النشاط أكثر من التنبيه وأرجو أنك إذا تنبهت لسر واحد من نفسك توفرت داعيتك وأنبعث نشاطك لادمان الفكر طمعا في الاستبصار والوقوف على الأسرار ، و به ينفتح لك حقائق الآيات التي هي قوارع القرآن على ماسنجمعه لك ليسهل عليك النطر فيها واستنباط الأسرار منها

ال

﴿ فَصَلَ ﴾ لَعَلَّتُ تَقُولُ لَمْ خَصَصَتَ آيَةُ الْـكَرَسَى بَأَنَهَا السَّيْدَةِ ، والفَاتَحَةُ بَأَنِهَا الأَفْضَلِ ، أَفِيهُ سَرَ أَمْ هُو بِحُكُمُ الْاَتْفَاقُ كَا يَسْبَقُ اللَّسَانُ فَى الثناء على شخص إلى لفظ وفي الثناء على مثله إلى لفظ آخر ؟ فأقول: هيهات فان ذلك يليق بي و بك و بمن ينطق عن الهوى لا بمن ينطق عن وحي يوحي فلا تظنن أن كمة واحدة تصدر عنه صلى الله عليه وسلم في أحواله المختلفة من الغضب والرضا إلا بالحق والصدق والسر في هذه التخصيص أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمى فاضلا فالذي يجمع أنواعاً أكُثر يسمى أفضل فان الفضل هو الزيادة فالأفضل هو الأزيد ، وأما السؤدد فهو عبارة عن رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبي التبعية ، و إذا راجعت المعاني التي ذكرناها في السورتين علمت أن الفاتحة تتضمن التنبيه على معان كشيرة ومعان مختلفة فكانت فضل وآية الكرسي تشتمل على المعرفة العظمي ألتي هي المتبوعة والمقصودة التي يتبعها سائر المعارف فكان إسم السيدة بها أليق . فتنبه لهذا النط من التصرف في قوارع القرآن وما يتلوه عليك ليغزر علمك وينفتح فكرك فترىالعجائبوالآيات وتنشر ح في جنة المعارف وهي الجنة التي لا نهاية لا طرافها إذ معرفة جلال الله وأفعاله لا نهاية لها \* فالحنة التي تعرفها خلقت من أجسام فهي و إن اتسعت كنافهافمتناهية إذ ليس في الامكان خلق جسم بلا نهاية فانه محال. و إياك أن تستبدل الذي هو أدبى بالذي هو خير فتكون من جملة البلهو إن كنت من أهل الجنة \* قال صلى الله عليه وسلم ( أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب) \*

﴿ فَصَلَ ﴾ واعلم أنه لو خلق فيك شوق إلى لقاء الله وشهوة إلى معرفة جلاله أصدق وأقوى من شهوتك للأكل والنكاح لكنت تؤثر جنة المعارف ورياضها و بساتينها على الجنة التي فيها قضاء الشهوات المحسوسة ( واعلم ) إن هذه الشهوة خلقت للعارفين ولم تخلق لك كما خلقت شهوة الجاه ولم تخلق للصبيان و إما الصبيان شهوة اللعب فقط. فأنت تتعجب من من الصبيان في عكوفهم على لذة اللعب وخلوهم عن لذة الرئاسة . والعارف يتمحب منك في عكوفك على لذة الجاه والرئاسة فإن الدنيا بحذافيرها عند العارف لهو ولعب . ولما خلقت هذه الشهوة للعارفين كان التذاذهم بالمعرفة بقدر شهوتهم. ولا نسبة لتلك اللذة إلى لذة الشهوات الحسية فأنها لذة لا يعتربها الزوال. ولا يغيرها الملال. بل لا تزال تتضاعف وتترادف وتزداد بزيادة المعرفة والاشواق فيها بخلاف سائر الشهوات الاانهذه الشهوة لا تخلق في الانسان إلابعد البلوغ أعنى البلوغ إلى حد الرجال. ومن لم تخلق فيه فهو إما صى لم تكمل فطرته لقبول هذه الشهوات. أو عنين أفسدت كدورات الدنيا وشهواتها فطرته الأصلية . فالعارفون لما رزقوا شهوة المعرفة ولذة النظر إلى جلال الله فهم في مطالعتهم حمال الحضرة الروبية في جنة عرضها السموات والارض بل أكثر وهي جنة عالية قطو فها دانية فان فواكهها صفة ذاتهم وليست مقطوعة ولا ممنوعة إذ لا مضايقة للمعارف \*

والعارفون ينظرون إلى العاكفين في حضيض الشهوات نظر العقلاء إلى الصبيان عند عكوفهم على لذات اللعب. ولذلك تراهم مستوحشين من الخلق ويؤثرون العزلة والخلوة فهي أحب الأشياء إليهم ويهربون من الحاه والمال فانه يشغلهم عن لذة المناجاة ويعرضون عن الأهل والولد ترفعاً عن الاشتغال بهم عن الله تعالى فترى الناس يضحكون منهم فيقولون في حق من يرونهمنهم أنه موسوس بلمدبر ظهر عليهمباديء الحنون وهم يضحكون على الناس لقناعتهم بمتاع الدنيا ويقولون ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ﴿ والعارفون مشغولون بتهيئة سفينة النحاة لغيره ولنفسه لعلمه نخطر المعاد فيضحك على أهل الغفلة ضحك العاقل على الصبيان اذا اشتغلوا باللعب والصولجان وقد أضل على البلد سلطان قاهر يريد ان يغير على البلد فيقتل بعضهم و يخلع بعضهم ، والعجب منك أيها المسكين المشغول بجاهك الخطير المنغص ومالك اليسير المشوش قانعاً به عن النظر الى حال الحضرة الربوبية وجلالها مع اشراقه وظهوره فانه أظهر من ات يطلب وأوضح من ان يعقل ولم يمنع القاوب من الاشتغال بذلك الجمال بعد تزكيتها عن شهوات الدنيا الاشدة الاشراق مع ضعف الأحداق \* فسبحان من اختفى عن بصائر الحلق بنوره واحتجب عنيه لشدة ظهوره . الدر ر

﴿ فَصَلَ ﴾ وبحن الآن نَنظم جواهر القرآن في سلك واحد 6 ودرره

فى سلك آخر، وقد يصادف كلاهما منظوماً فى آية واحدة فلا يمكن تقطيعها فننظر الى الأغلب من معانيها. (والشطر الأول) من الفاتحة من الجواهر، (والشطرالثانى) من الدرر ولذلك قال الله تعالى (قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى) الحديث وننبهك أن المقصود من سلك الجواهر اقتباس أنوار المعرفة فقط، والمقصود من الدررهو الاستقامة على سواء الطريق بالعمل فالأول علمى، والثانى عملى، وأصل الايمان العلم والعمل

النمط الاول لجواهر القرآن وهي سبعائة وثلاث وستون آية أولها فاتحة الكتاب

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ إلى آخرها ( وأما من سورة البترة فأر بع عشرة آية ) قوله : ( ٱلذي جَعلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَ اشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءِ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمْرَ اَتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِيهِ أَنْذَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وقوله : ( هُو َ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمُّ آسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَمْعَ سَمَواتٍ وَهُو بَكُلِّ شَيْءٍ جَمِيعاً ثُمُّ آسَّةَ كَي إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَمْعَ سَمَواتٍ وَهُو بَكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ) وقوله : ( قَالُوا سُمُحَانَكَ لاَعْلَمُ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَم مَّ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَم أَنَّ ٱلللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَلَى وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلْمُشْرِقَ لَهُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلْمُشْرِقَ لَمُ مَن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِقُ أَلَمُ مَن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِق أَلِيهِ وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِق أَلَيْكُم مَن دُونِ ٱلللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِق أَلَا اللهُ مَن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِق أَلَا اللهِ اللهُ مَن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ ٱلمُشْرِق أَلِي اللهُ مَا الْمُونِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ الْمُنْ اللهُ مَا اللهُ الْمُونِ اللهُ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ) وقوله : ( وَللهِ المُعْمَلِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُعْمَامِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَٱلْمَغُرْ بُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِمٌ عَلَمْ \* وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ \* بَدِيعُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ۖ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ۗ كُن فَيَكُونُ ) وقوله : ( فَسَيَكُمْ مَلِكُمْ مُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَمُ \* صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) وقوله ( وَ إِلَّهُ كُمْ ۚ إِلَّهُ ۗ وَاحِدُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّ فِي خَلْق السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّهِي تَحْرِي في الْبَحْرِ , يَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءَ فأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالْسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ ) وقوله ( وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَر يب الجيب تُعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْ شُدُونَ ) وقوله (ٱللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ٱلحَيُّ القَّيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّوَاتِ وَمَا فِي الأرض مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بَا ذُنِّهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءَ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بَمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْ سِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَى أَالْعَظِيمُ \* لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد أَسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوَّةِ الْوِنْتَقَى لاَ أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَمٍ ﴿ ) وَمِن سُورة آلَ عمران للات عشرة آية قوله ( الم ٓ ، ٱللهُ لاَ إِلهُ إِلاَّ هُو ٓ ٱلحَى ۗ ٱلْقَيُّومُ\* نَزْلَ عَلَيْكَ السَّكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ \* مِنْ قَبْلُ هُدُّى للِّنَّاسِ وَأَنْزَلَ أَنْفُرْ قَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا بَآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ \* إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَنْي \* فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ \* هُو َ النَّدي يُصَوِّرُ كُم فِي الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزَ يَزُ الْحَكَبِيمُ ) وقوله (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو وَاللَّازَكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ قَأْعًا بالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزَ يزُ الْحَـكَمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلاَمُ ) وقوله (قُل ٱللَّهُمَّ الْعَزَ يزُ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتَى المُلْكَ أَمَنْ تَشَاءِ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ، مِمَّنْ تَشَاءِ وَتُعزُّ مَنْ تَشَاهُ وَتُذِلُّ مَن ۚ تَشَاهُ بِيدَكَ الْخُبْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدَيرٌ \* تُو لجُ ٱللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتَخْرُ جُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْ زُقُ مَنْ تَشَاء بَغَيْر حساب ) وقوله ( قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بِيدَ اللهِ يَوْ تَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللهُ وَاسِعْ عَلَيمٌ \* يَخْتَصُّ برَحْمَتِه مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) وقوله (وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُواتِوَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَأَخْتِلاَفِ

اللَّيْلُ وَالنَّهَ رِلَّا يَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ \* ٱلَّذِينَ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهُ قَيَامًا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُ ونَ فَي خَلْقِ السَّاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَناعَذَابَ النَّار \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِل النَّارَ فَقَدْ أُخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ ومن سورة النساء آيتان قُولُهُ ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَّابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ۚ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ إِلاَّ ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلۡسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَا مِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ ٱنْتَهُوا خَبْراً لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللهُ إِلهُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى باللهِ وَكِيلاً \* لَنْ يَسْتَنْـكفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلاَ المَلاَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكُفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبَر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهُ جَمِيعًا ﴾ ومِنْ سُورَةِ الْمَائِدَة عشر آيات قوله ( لَقَدْ كَفَرَ الدِين قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَهْاكِ ۖ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنَ مَرْيِمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلله مُلكُ السَّمُوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ) وقوله ( أَ كُمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءِ وَيَغْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴾ وقوله ﴿ ذَلكَ

لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي ٱلأَّرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْ \* أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَفُونٌ رَّحِيمٌ \* مَّا عَلَى ٱلرَّسُولَ إِلاَّ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ) وقوله ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهِيْن مِنْ دُونِ ٱللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بحقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُ ۚ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ ٱلْغَيُوبِ \* مَا قُلْتُ لَهُمْ ۚ إِلاَّ مَا أَمَرْ تَنَى بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ أَفِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ \* إِنْ تَعَدِّبُمْ فَإِيُّهُمْ عِبَاذُكَ وَإِنْ تَغَفَّرُ ۚ لَهُمْ ۚ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرَٰ بِزُ ٱلْحَكَمُ \* قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صدَّقَهُمْ فَلَمْ جَنَّاتٌ تَحْرِي من تَحْتَهَا ٱلأُنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضَىَ ٱللهُ عَنْهُمْ ۚ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَ ٱلْهُوْزُ ٱلْمُظْيِمُ \* لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ومن سورة الأنعام خمس وأر بعون آية قوله ( ٱلحُمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَ بَهِمْ يَعْدُلُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَـكُمْ مِّنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَـلُ ۗ

سَمًّى عَنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ عَتْرُونَ \* وَهُو َ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلُمُ سِرَ كُمْ وَجَهْرَ كُمْ وَيَعْلُمُ مَا تَـكَسِبُونَ ) وقوله ( وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَمِ \* قُلْ أُغَيْرَ ٱللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَا طر ٱلسُّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِلِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِ كِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ \* مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئَذ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلكَ ٱلْفَوْزُ الْمُبِينُ \* وَإِنْ يَمْسَمْكُ ٱللَّهُ بِضَرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَإِنْ تَمْسَسُكَ خَيْرٌ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ \* وَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِمَاده وَهُو آكِكُمْ أُكَانِهُ ) وقوله ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلأَرْضَ وَلاَ طَائْرِ يَطِيرُ بَخَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّم، يُحْشَرُ وَنَ ) وقوله ( قُلُ أُرَأَيْتُمْ ۚ إِنْ أَخَذَ ٱللهُ سَمْعَكُمْ ۚ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُو بَكُمْ مِنَّ إِلَهُ عَيْرٌ ٱلله يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلآيات ثُمُ أَهُمْ يَصْدِفُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَّا كُمْ عَذَابُ ٱللهِ بَعْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ) وقوله (وَعِنْدَهُ مَفَا يَحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِـتَابٍ مُّمِينِ \* وَهُوَّ

الذِي يَتُوَفَّا كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهِ ارْثُمَ ۚ يَبْغَثُكُمْ فِيهِ لِيقْضَى أَجَلْ مُسمَّى ثُمَّ إليه مَرْ جِعْكُمْ ثُمَّ لِنبِيُّكُمْ عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* وَهُوَ الْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَأُحَدَ كُمُّ ٱلمَوْتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفرِّطُونَ \* ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلاَهُمُ ٱلحَقِّ أَلاَ لَهُ ٱلْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلحَاسِبِينَ \* قُلْ مَنْ يُنجِّيكُم مِّن ظَلْمَاتِ اْلْبِرِ ۗ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخَفْيَةً لَنَنْ أَنْجَاناً مِنْ هٰذِهِ لَنَـكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّا كِرِينَ \* قُلُ ٱللهُ مُنهَ مُنهُم مِّنهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْب ثُمَّا أَتُمْ أَشُر كُونَ \* قُلْ إَهْوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْثَ عَلَيْكُمْ إِعَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ رْجُلِكُمْ أَوْ يَكْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيَذِيقُ بَعْضَكُمْ أَبَّاسَ بَعْض أَنظُرْ كَيفَ نَصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ) وقوله (وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمَاكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَـكُمُ ۗ ٱلْخُبِيرُ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ أَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَل مُّبِينِ \* وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ ٱلمُو قِنْيِنَ \* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كُو كُباً قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَ فَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ \* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰدَا

رَبِّي فَلُمَّا أَفَلَ قَالَ لَئُن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لا حَوْنَنَّ مِنَ ٱلْقُوْمِ الضَّالِّينَ \* فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بازغَة قَالَ هَذَا رَتِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَا قُوْمِ إِنِّي بَرِيءٍ مِمَّا تَشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمشْرَكِينَ ) وقوله ( إِنَّ ٱللَّهَ فَا لَقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخُر جُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْر جُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَا لَكُمُ ٱللهُ فَأَنَّى تُونَّكُونَ \* فَا لِنْ ٱلإصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ۚ ٱلْعَزَيزِ ٱلْعَلَىمِ \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّحُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدُّ فَطَّلْنَا ٱلْآيَاتَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأْكُمُ مِّنْ نَفْس وَاحِـدُةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدُعُ قَدْ فَطُّلْنَا أَلَّا يَاتَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ \* وَهُو َ ٱلذي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نَخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعَهَا قَنْوَانْ دانية وَجَنَّات مِن أَعْنَابِ وَالزينةُونَ وَالزُّمَّانَ مُشْتَمِاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنظُرُ وَا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِيذَٰكُمْ لَا يَاتٍ لِقَوْمُ يَؤْمِنُونَ \* وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ آلِجِنْ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبِنَاتِ \* بغَيْر عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ \* بَدِيعُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ

وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٌ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٌ عَلَيمٌ \* ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٌ فَاعْبِدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَ كِيلٌ لَا تُدْرَأُ ۗ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ۗ ٱلْحَبِيرُ \*قَدْ جَاءَكُمْ بْصَائِرُ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفَيظ ) وقوله ﴿ وَتَمَّتْ كَلِّمَت رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْ لَا لاَ مُبدِّلَ لَكُلِّمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلْيِمُ ) وقوله ( وَرَبَّكَ الْغَيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءِ كَمْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةً قُوْمُ آخَرينَ ﴾ وقوله ( وَهُوَ ٱلَّذِي أَ نَشَأَ جَنَّاتَ مَّعْرُ وشَاتَ وَغَيْرً مَعْرُ وَشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْءَ نُخْتَلُفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَاجِاً وَغَيْرَ مُنَشَابِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِ فينَ \* وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبين ﴾) وقوله ( قُـلْ إِنَّ صَلاً تِي وَنُشُكِي وَتَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهُ رَبِّ الْمَالِمِنَ \* لاَشَر يكَ لهُ وَ بذَلكَ أُمِوْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ قل أُغَيْرَ ٱللهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرْ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِهُ كُمْ فَيُنْبَثِّكُمْ

عَا كُنْتُ فِيهِ تَخْتَلَفُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم ْ خَلاَئِفَ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُو كُمْ فِيمَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيع ٱلْعُقَابِ وَإِنَّهُ ۚ لَغَفُو رُ رَّحِيمٌ ﴾ ومن سورة الاعراف عشر آيات قوله ( وَلَقَدْ مَكَّنَّا كُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ قَلْيلًا مَّا تَشْكُرُ ونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا كُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْخُدُوا لا دَمَ فَسَحَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ) وقوله ( وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا ٱللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبْنَا بِالْحَقِّ وَنُو دُوا أَنْ تَلْكُمُو اللَّحِنَّةُ أُورِ تُتَّمُو هَا بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وقوله ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتُوكَى عَلَى الْعَرْش يُعْشَى ٱللَّيْلُ النَّهَارَ يَطَلُّبُهُ حَمَّيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ سُسَخَّرَاتٍ بأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَّمْرُ تَبَارَكُ اللهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ \* أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخَفْيَةً إِنَّهُ لا يُحتُّ المُعْتَدِينَ \* وَلاَ تَفْسِدُ وا فِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ إِصْلاَ حَهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ ٱلله قُر يَبُ مِّنَ المُحْسِنِينَ \* وَهُو َ الَّذِي يُرْ سِلُ الرِّيَاحَ بُشُواً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّت فأَنْزَ لَنَا بِهِ المَاءَ فَأُخُرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَدَ لِكَ نُخْرِ جُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ \* تَذَكَّرُونَ \* وَٱلْبِلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ الْإِذْنِ رَبِهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لاَ يَخْرُجُ إِلا َّ نَكِداً كَذَلِكُ نَصَرِّفُ ٱلا يَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ) وقوله ( وَكَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمُنْهَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَـكنِ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُؤْمِنِينَ ) وقوله ( أُوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَـكُوتِ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يكُونَ قَدَا أَقْتَرَبَ أَجَلَهُمْ فَبِأَى حَدِيث بَعْدَهُ أَيْ مِنُونَ ) ومن سورة التو بة أر بع آيات قوله ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبْدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّالِهَ إِلاَّ هُوَ سُبُعْحَانَهُ أ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* يُر يدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللهِ بِأَفْوَاهِمْ وَيَأْتِي ٱللهُ إِلاًّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرَهَ ٱلْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِّي وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كُرَهَ ٱلمشْرِكُونَ) وقوله ( إِنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَاللَّارْض يُحْنِي وَ يُميتُ وَمَا لَكُم مِّن دُون ٱللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ) ومن سورة يونس ثمــان عشرة آية قوله ( إنَّ رَبَّكُمْ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتُوى عَلَى ٱلعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلا مَن مَا مِن شَفِيعٍ إلاَّ مِن ْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللهُ

أُلِيمًا

إِلاَّ

يقا

الح

اَللهُ اللهُ

ارد

مِن

فيه

رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجَعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ ٱللهِ حَقًّا إِنَّهُ كَيْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَاتْ مِّنْ حَرِيحٍ وَعَذَابْ أَلِيمٌ ۚ بَمَا كَانُوا يَكَمْفُرُ وَنَ \* هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءٍ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَـدَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَلكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَطِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ \* إِن فِي آخْتــلاَف ٱلَّايْل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَاتِ أَقَوْم يَتَقُونَ ) وقو له ( قُلْ مَنْ يَرْ زُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعُ ۖ وَٱلاَّ بْصَارَ وَمَنْ يُخْرِ خُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُغْرِ خُ الْمَيِّتُ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ \* فَذَاكِكُمْ اللهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَدْ ٱلْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) وقوله ﴿ وَمَا تَـكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْ ۚ آنِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلَ إِلاَّ كُناًّ عَلَيْ كُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْفَرَ مِنْ ذَلكَ وَلا أَكْبَر إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِين ) وقوله ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُو ا فيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ \* قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلْطَان بهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) وقوله ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لْآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفاأَنْتَ تُكُر هُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ \* قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغنَّى ٱلآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْم لاَّ يُؤْمِنُونَ ) وقوله ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكَّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَكُنْ أَعْبُدُ اللَّهُ اللَّذِي يَتُوفاً كُمْ وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ \*وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفاً وَلا تَـكُو نَنَّ مِنَ ٱلمشر كَينَ \* وَلا تَدْعُ مِنْ دُون ٱلله مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنُّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ \* وَإِنْ عُسَسْكُ ٱللهُ بضُرٌّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِ دْكَ جَنْرِ فَلاَ رَادًّ لفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهِ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ ٱلْفَفُو رُ ٱلرَّحِيمُ \* قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بُو كِيلٍ ﴿ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَآصْر حَتَّى يَحْـكُمُ ٱللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ) ومن سورة هود احدى عشرة آية قوله ( إلى ٱللهِ مَرْ جَفُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٍ \*

لا إنهُم يَثْنُونَ صَدُورَهُم لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ أَلَّا حِينَ يَسْتَغَشُّ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدُعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِين ) وقوله ( وَقَيْلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعَى مَاءَكَ وَيَا سَمَاء أَقَلْعَي وَغِيضَ ٱلمَاء وَقُضَى الْأُمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقَيلَ بُعْدًا لِلْقَوْم ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وقوله ( إنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى الله رَنِّي وَرَبِّـكُمْ مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذْ بنَاصِيَتُهَا إِنَّ رَنِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقَىمٍ \* فإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغَتْكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلُفُ رَبِّي قُوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْهُ إِن رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءْ حَفِيظ ﴾ وقوله ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَ الُو نَمُخْتَلِفين \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِّمَةُ ۚ رَبِّكَ لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* وَكُلاًّ نَقُصُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَمُبَّتُ بِهِ فُوَّادَكَ وَجَاءَكَ في هَـذه ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمُ ۚ إِنَّا عَامِلُونَ \* وَٱنْتَظْرُوا إِنَّا مُنْتَظْرُونَ \* وَلَلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَأَعْبُكُهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَا فِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ومن سورة الرعد تسع عشرة آية قوله

( المر تلكُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكُنَّ أَكُورَ ٱلناسِ لاَ يُؤْمِنُونَ \* اللهُ الَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمْوَات بغَيْر عَمَدِ تَرَوْمُهَا ثُمَّ ٱسْتُوكَى عَلَى الْعَرْش وسَخْرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ يَجُرى لِأَجَلِ مُشْمَتًى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلَقَاءِ رَبِّكُمْ أَوُ قِنُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَ ال جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ يَغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلك لا يَاتَ لِّقَوْم يَتَفَكَّرُ ونَ \* وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابِ وَزَرْغُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلْأَكُل إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَات لَقَوْم يَعْقِلُونَ ) وقوله ( ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْ َ وَمَا تَغَيِضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْ دَادُ وَ كُلُّ شَيْءٌ عِنْدَهُ مِقْدًا ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِينُ ٱلْمُتَعَالَ \* سَوَا لِهِ مِّنْكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بالليل وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ) وقوله ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقَوْمٍ حَتَّى يَغَيِّرُ وَا مَا بأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بَقُوْمٍ سُواً فَلاَ مَرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال \* هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ الْمُرْقَ خَوْفًا وَطَمَهًا وَيُنشَى ۚ السَّحَابَ الثِّقَالَ \* وَيُسَمِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَّاعِقَ فَيُصِيبُ

مَا مَنْ يَشَاء وَهُمْ بُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ \* لَهُ دَعْوَةً ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَحيبُونَ لَهُمْ بشَيْءٌ إِلَّا كَبَاسِط كَنَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِمَالِغِهِ وَمَا ذُعَاءِ ٱلْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَـٰلاَل \* وَلِله يَسْحُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهُما وَظَلَالُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالْأَصَالِ \* قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضِ قُلُ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تُنْحَذُ تُمْ مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِلْأَنْفُسِهِم نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنَّورُ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقُهِ فَتَشَابُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ \* أَنْزَلَ مِنَ السَّاءِ مَا ۗ فَسَالَتْ أُوْدِيَةُ ۚ بَقَدَرَهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًّا وَ مَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهُ فِي ٱلنَّار ٱبْتَغَاءَ حَلْمَةِ أَوْ مَتَاعَ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْبَاطِلَ فأمَّا الزَّبَدُ فَيَدُهُبُ جُفَاءً وَأُمَّا مَا يَنفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْارْض كَذَٰلِكَ يَضْرِ بُاللهُ الأَمْثَالَ \*للَّذِينَ آسْتَحَابُوا لِرَّجِّمُ ٱلْخُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُ لَوْ أَنْ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا به أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءَ الْحُسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَيْمُ وَ بَئْسَ الْمِهَادُ ) وقوله ( وَمَا كَانَ لرَسُولِ أَنْ يَأْتَى بَآيَة إِلاَّ بإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابِ \* يَمْحُوا اللهُ

مَا يَشَاءْ وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ السَكِينَابِ \* وَ إِنهَّا نُر يَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّينَكَ فإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحُسَابُ \* أُوَلَمْ ْ يَرَوْا أَنَّا كَأْتَى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكِمُ لَا مُعَقِّبَ كُلِّكُمْهِ وَهُو سَرِيعًا الحُسَابِ \* وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ۚ فَلَّهُ الْمُـكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْلَىٰ ٱلدَّارِ \* وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالسَّتَ مُرْسَلاً قُلُ كَفَى بالله شهيدًا بَدِني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ) ومن سورة ابراهيم تسع آيات قوله ( الرَّ كَتَابُ ۖ أَنْزَ لَنَّاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّور بارْذُن رَبِّهم إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحميدِ \*الله الَّذِي لَهُ مَ فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الأَرْضِ وَوَيْلُ للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ) وقوله ( اللهُ النَّدِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنَّهُ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ النَّمَرَ اتَ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبِيَحْرِ بِأَمْرِ هِ وَسَخَرَّ لَكُمُ الأَنْهَارَ \* وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَا ئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَـكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ \* وَآتَا كُمْ مِن ۚ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو هُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُو هَا إِنَّ الْإِنْسَانَ اَظَلُومْ كَفَّارٌ) وقوله ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوْ اتُ وَبَرَزُوا لِللهِ الْوَاحِد الْقَهَّارِ \* وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ بَوْمَيْذِ مُقَرَّ نِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم

مِّنْ قَطَرَات وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ \* لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْس مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَريعُ الْحُسَابِ \* هَٰذَا بَلاَغُ ۖ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّ كُورَ أُولُوا الأَلْبَابِ ) ومن سورة الحجر تسع آيات قوله ( وَٱلأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهِا رَوَاسَى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءً مَّوْزُونَ \* وَجَعَلْنَا لَـكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ برَ از قِينَ \* وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۚ وَمَا نُنُزَّ لُهُ ۚ إِلاَّ بَقَدَر مَّعْلُومٍ \* وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السِّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَنُميتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِّمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنهُ حَكْمِ ۚ عَلَمْ ۚ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَسْنُون \* وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّار السَّمُوم ) ومن سورة النحل تسع وأر بعون آية قوله ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا 'يشْرِكُونَ \* يُنَزَّلُ الملاَئِكَةَ بالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءِ مِنْ عَمَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَّا فَاتَّقُونَ \* خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِ كُونَ \* خَلَقَ ٱلْإنْسَانَ مِّن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِمُ مُّبِين \* وَٱلا نَعَامَ خَلَقَهَا لَـكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ \*

وَلَكُمْ مِيهَا جَمَالٌ حِينَ أَرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ \* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ ۚ تَكُونُوا بَالِعِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنْ رَبَّكُمْ ۚ لَرَ وَفَ ۗ رَّحِيْ \* وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ \* وَعَلَى اللهِ قَصْدُ ٱلسَّبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَا كُمْ أَجْمَعِينَ \* هُوَ ٱلَّذِي أَ نُزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء لَكُمْ مِنْهُ شُرَابٌ وَمِنْهُ شَحَرٌ فِيه تُسيمُونَ \* يُنْبِتُ لَـكُمْ ۚ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النُّمَرَ اتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقُو مِ يَتَفَكَّرُ ونَ \* وَسَخْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بأَمْرِ مِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِّقَوْمَ يَعْقِلُونَ \* وَمَا ذَرَأَ لَـكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوَانُ ۚ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُوْمٍ يَذَ كُرُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرَيًّا وَتَسْتَخْرُ جُوا مِنهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفَلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتُغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ \* وَأَنْتَى فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسيَ أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَأَمْهَارًا وَسُبُلاً لَعَلْ كُمْ تَهْ تَدُونَ \* وَعَلاَمَات وَبالنَّحْمِ هُمْ ۚ يَهْتَدُونَ ۞ أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُ وَنَ ۞ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُو رُ رَّحِيمٌ \* وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ أُومَا تُعْلِنُونَ \* وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لِآيَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ \*

أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ \* إِلَّهُ كُمْ ۚ إِلَّهُ ۖ وَاحِد فَالَّذِينَ لَا أَيُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُو بُهُم مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ \* لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) وقوله ( أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءً يَتَفَيَّوَّا ظِلالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَا ئِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ۚ دَاخِرُ وَنَ \* وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱللَّائِكَةِ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ \* يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا نُيؤُمْرُونَ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ ٱدْنَىنِ إِنَّمَا هُوَ ۚ إِلٰهُ ۗ وَاحِدٌ ُ فَإِيَّاىَ فَارْهَبُون \* وَلَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَقُونَ \* وَمَا بَكُمْ مِّن نِّعْمَةً فَمَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ۗ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهُ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصَّرَّ عَنْكُمُ إِذَا أَفَرِيقٌ مِّنْكُم برَجِّهمْ يُشْرِكُونَ \* لِيكَفُرُوا بَمَا آتَكِنْاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) وقوله ( وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومٍ يَسْمَعُونَ \* وَإِنْ لَـكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَوِسْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُو نِهِ مِنْ ۚ بَيْنِ فَرَ ثَ وَدَمْ لَبَنَا خَالِصًا سَا نُغًا لِلشَّارِ بِنَ \* وَمَنْ عُرَاتِ النَّخيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ \* وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّصْل أَن ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَال

بُيُونًا وَمِنَ الشُّجَرِ وَمِمًّا يَعُرْ شُولَ \* ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَات فَاسْلَكَى سُمِلَ رَبِّكَ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابِ مُخْتَلَفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءٍ للَّمَاسِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَةً لَقُوْمٍ يَتَفَكَّرُ ونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفًّا كُمُ وَمنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْغُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمٌ قَدِيرٌ \* وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَضَّلُوا ۚ برَ ادِّي رزْقِهم ۚ عَلَى مَامَلَكَتَ أَيْمَا نُهُم ۚ فَهُمُ فِيهِ سَوَاءً أَفَهِنَهُ مَةً لَلَّهُ يَجْحَدُ ونَ \* وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاحاً وَجَعَلَ أَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطيبات أَفْمِالْبَاطِل 'يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةُ إِللَّهِ هُمْ ۚ يَكُفِّرُونَ ) وقوله ( وَللَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاءَةِ إِلاَّ كَلَّمْ ِ ٱلْبُصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* وَٱللهُ أُخْرَجَكُم مِّن بُطُون أُمَّهَا مَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَـكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلاَّ بْصَارَ وَٱلاَّفَئِدَةَ لَعَلَّـكُمْ ْ تَشْكُرُ ونَ \* أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُمْسَكُمُنَّ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ كَلَّيَاتٍ لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ \* وَٱللهُ جَـَلَ لَكُم مِّنْ بُيُو تِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَحَفُّونَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين \* وَٱللَّهُ جَعَلَ لَـكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَـكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَال أَ كُنَّانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقَيَّكُمُ ٱلنَّحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقَيِّكُم بَأْسَكُمْ كَذْ لِكَ كَيْمُ نِهُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تُسْلِمُونَ ) وقوله ( وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءٍ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءٍ وَلَدُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ومن سورة بني اسرائيل تسع آيات قوله ( وَجَعَلْنَا ٱلْمِيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةً ٱلَّايِلْ وَجَعَلْنَا آيَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرًا ۗ لتَبتغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسَّنينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءُ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَ كُلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَا ئِرَهُ فِي عُنُـقهِ وَنُخْر جُ لَهُ يَوْمَ القَيامَةِ كَتَابًا كِلْقَاهُ مَنْشُورًا \* أَقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُومَ عَلَيْكُ حَسِيبًا \* مَّن أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لنَفْسِهِ وَمَنْ ضَـلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنْنَّا مُعَذِّبِينَ خَتَّى نَبْعَثَرَسُولًا) وقوله ( قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلْهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَ بْتَغَوْا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً \* سُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَسِرًا \* تُسَمَّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءً إِلاَّ يُسَمِّّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكُنَ لَا تَفَقَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) وقوله (وَلَقَـدْ كُرُّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبِرِّ وَٱلْبِحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطيبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّن خُلَقْنَا تَفْضِيلاً ) وقوله (وَقُل ٱلحَمْدُ لله ٱلَّذِي لَمْ ۚ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ ۚ يَكُنُ لَهُ ۚ شَرِيكُ ۚ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ ۚ يَكُن لَّهُ ۚ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكُبِّرْهُ تَكْمِيراً ) ومن سورة مريم ثلاث آيات قوله ( إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ إِلا آتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا \* لَّقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلْمُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ فَرْداً ) ومن سورة طه تسع آيات قوله (طه \* مَا أَنْ لَنْاً عَلَيْكَ ٱلْقُرْ ۚ آنَ لِتَشْقَى ٰ \* إِلاَّ تَذْكُرُهُ لَّمَن يَخْشَىٰ \* تَنْزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى \* ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعُرَّ شُ ٱسْتُوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ \* وَإِنْ تَجْهَرُ ۚ بِالْقُوْلِ فَإِنَّهُ مِيسَلَّمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى \* ٱللهُ لا إِلهُ إِلاَّ هُو َلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلحُسْنَى ) وقوله ( قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى \* قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٌ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُّونِ ٱلْأُولَى \* قَالَ عَلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كَتَابِلا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى \* الَّذي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى \* كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَات لأُولِي ٱلنَّهِي \* منْهَا خَلَقْنَاكُمْ ۚ وَفِيهَا نَعْيِدُ كُمْ ۗ وَمِنْهَا نَخْرُ جُكُمْ ۗ تَكَرَةً أُخْرَى \* وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَنَّىٰ } وقوله (يَوْمَنْذُ

يتبعُونَ ٱلدَّاعِي لاَعِوجَ لهُ وَخَشَعَت ٱلأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا \* يَوْمَئْذ لاَ تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرحْمَٰنُ وَرَضَىَ لَهُ قَوْلاً \* يَعْلَمُ مَا رَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً \* وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَى ِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا ) ومن سورة الأنبياء إحدى وعشرون آية قوله (وَمَاخَلَقْنَا السَّمَا ، وَٱلأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَالا عِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ \* بَلُ نَقْذُفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدَّمَعُهُ ۖ فَإِذَا هُو ٓ زَاهِقُ ۖ أَوَلَـكُمُ ۖ ٱلْوَيْلُ مَّا رَصِفُونَ \* وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُ وْنَ \* أُم ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضَ هُمْ يُنْشِرُونَ \* لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ ﴿ إِلاَّ ٱللهُ لَفَسَدَ مَا فَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَمْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ \* أَم ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هٰذَا ذِكْرُ مَن مُّعَىَ وَذَكْرُ مَنْ قَبْلَى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ أَفَهُم مُّعْرِ ضُونَ \* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُو حِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون \* وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَداً سُبُحَانَهُ بَلَ عَبَادٌ مُّكَرِّ مُونَ \* لاَ يَسْبَقُو نَهُ بالْقَوْل وَهُمْ بأُمْر هِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

يُديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَن أَرْ تَظَيَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشَيْتُهِ مُشْفَقُونَ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّن دُونِهِ فَذَلَكَ نَحْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذْلِكَ نَجْزِي ٱلطَّالِمِينَ \* أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُ وا أَنَّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ۚ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَانُنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَلْلَا يُؤْمِنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا لَعَلَمْ مُ يَهَدُونَ \* وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرُ ضُونَ \* وَهُو َ أَلَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَدَرَ كُلُ فِي فَلَكَ يَشْبَحُونَ \* وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّنْ قَبْاكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ \* كُلُّ نَفْسِ دَائِقَةُ ٱلَوْتِ وَنَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَءُونَ ) ومن سورة الحج ست عشرة آية قوله ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُم مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةً ثُمُّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ مِنْ مُضْغَةً مُّخَلَّقَةً وَغَيْر مُخَلَّقَةً لِنْجَيِّنَ لَكُمْ وَنَقُرُ فَي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسْمَّى ثُمَّ نُوْ جُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبِلُغُوا أَشُدَّ كُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوَفِي وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلُ ٱلْعُمْرُ لِكُي لاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْ لَنَّا عَلَيْهِا آلِمَاء آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بهيج \*

ذَٰ لِكَ ۚ بَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يَحْى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتيةَ لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُورِ) وقوله ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْحُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقِمْرُ وَالنُّجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّعَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثَيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثَيرٌ " حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعُذَابُ وَمَنْ يُهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ﴾ وقوله ( ذٰ لِكَ بأنَّ اللهَ يُو لِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُو لِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّذِيلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ۚ بَصر ۖ \* ذَلكَ ۖ بَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنّ هَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ \* أَلَمْ تَوَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \* لهُ مَا فِي اَلسَّمُواتِ وَمَا فِي اللَّأْرْضِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنَىُ ۗ ٱلْحَمِيدُ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَ ۚ وَفُ رَّحِيمٌ \* وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَا كُمْ ثُمَّ يُميتُـكُمُ نُحْمِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَـكَفُورٌ ) وقوله (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَافي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ۖ ) وقوله ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

ٱللهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمُطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ ۚ لَقُو يُّ عَزِيز ۖ \* اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلمَلاَّءَ كَهَ ِ رُسُلاًّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْاَ مُورُ ﴾ ومنسورة المؤمنين تسم وعشرون آية قوله ﴿ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّن طِين \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِين \* ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلمَضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْما مُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ \* ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ تُبْعَثُونَ \* وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَا نِتَقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَا فِلِينَ ﴿ وَأَ نُزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءٌ بقَدَرَ فَأَسْكَمَّاهُ فِي ٱلأَرْضَ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ \* فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّـكُمْ ۚ فِيهَا فَوَاكَهُ كَثْيِرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ \* وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُو رسَيْنَاءَتَنْبُتُ بالدُّهْن وَصِبْع لَّلاَ كِلِينَ \* وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَـكُ ْ فِيهَا مَنَا فِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ \* وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ) وقوله ( وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَـكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلْمِلاً مَّا تَشْكُرُ ونَ \* وَهُو آلَّذي ذَرَأً كُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْنِي وَيُمْيِتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقَلُونَ \* بَلْ قَالُوا مثلَ مَا قَالَ ٱلأَوَّلُونَ \* قَالُوا أَنْذَا مِتْنَا ۚ وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَنْنًا لْمَبْغُونُونَ \* لَقَدْ وُعدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَاهَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلأَوَّ لِينَ \* قُل لِّمَن ٱلأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ \*سَيَقُولُونَ لله قُلْ أَفَلَا تَذَكُرُ وَنَ \* قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمْوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْغَرَّشَ ٱلْعَظِيمِ \* مَسْيَقُولُونَ لِللَّهِ قَلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُ وَنَ \* بَلْ أَتَدْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* مَا آتَخَذَ ٱللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بَمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبْعَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة فَتَعَالَى عَمَّا 'يُشْرِكُونَ ) وقوله (أَفَحَسِنْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لاَ تُرْ جَعُونَ \* فَتَعَالَى اللهُ لَللَّاكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْش الْـكُرِيمِ \* وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ \* وَقُلْ رَبِّ آغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ) ومن سورة النور تسع آيات قوله ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمُشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزَّجَاجَةُ كُأَمِّا كُوْ كَبُ ذُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْ قِيَّةً وَلَا غَرْ بِيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءِ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُو رُ عَلَى نُورِ يَهْدِي ٱللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءِ وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللهُ بِكُلِّ شَىْءْ عَلِيمٌ \* فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرُوْعَ وَيَذْ كَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ \* رَجَالُ لاَ تُلْهِيهِمْ فِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّ فِيهِ القُلُوبُ والأَّبْصَارُ) وقوله (ألم ثر أن الله يُسَبِّحُ له من في السَّموات والأرض والطَّير صافّات كُلُّ قَدْ عَلَم صَلاَّتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلَم مِن عَا يَفْعَلُو نَ ﴿ وَللهُ مُلكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَى ٱللهِ ٱلمَصِيرُ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُزْجى سَحَاباً ثُمَّ أَبُو َّلْفُ بَدِنْهُ ثمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا وَتُرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِن بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاهِ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاهِ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالْأَبْصَارِ \* يَقَلَّبُ ٱللهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لَّا لأَولِي ٱلأَبْصَارِ \* وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَاءَ فَمَنْهُم مَّن يَمشَى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمشَى عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمشَى عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللهُ مَا يَشَاء إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ) وقوله ( أَلاَ إِنَّ لِللهِ

مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلا رْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُذَبِّنَّهُمْ مِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَمْ )ومن سورة الفرقان أربع عشرة آية قوله ( تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيراً \* ٱلَّذِي لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَا اللَّهِ وَٱلأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمَاكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءَ فَقَدَّرَهُ تَقَديرًا ) وقوله ( أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَلَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَحَوَلَهُ سَا كِنا أَنْ عَرَّجَوَلَمَا ٱلشَّمْسَ عَلَمْه دَلِيلاً \* ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً \* وَهُنِّ ٱلَّذِي أَجَرَلَ لَسَكُمُ اللَّيْلَ لِمَاساً وَالنُّوْمَ سُمَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً \* وَهُو َ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّبَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَته وَأَنْزَ لَمَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَطَهُو راً \* لِنُحْنَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِّمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَ نَاسِيٌّ كَشِيراً ) وقوله ( وَهُو َ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْ زَخًا وَحَدُّراً نَحْدُورًا \* وَهُو َ ٱلَّذِي خَلَىَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَ كَانَ رَبِّكَ قَدِيرًا ) وقوله ( وَتَوَكَلْ عَلَى ٱلْحَى ۗ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بحَمْده وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا \* ٱلذِي خَلْقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةً أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ

أَ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا \* تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا \* وَهُو َ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّ كُرَّ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) ومن سورة الشعراء اثنا عشر آية قوله ( الَّذِي خَلَقَنَى فَهُوَ يَهْدِين \* وَالَّذِي هُوَ بُطُعْمُنِي وَيَسْقِين \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغُفُرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* رَبِّ هَبْ لِي خُكُمّاً وَأَلْحَنْي بالصَّالِحِينَ \* وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِمِ \* وَاغْفِرْ ۚ لِا نِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ \* وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُ نَ \* يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بَقَالْبِ سَلِّم ) ومن سورة النمل الله عشرة آية قوله ( أَلاّ يَسْجُدُ وَا لِللهِ ٱلَّذِي يَخُرْ جُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّهُ وَاتَ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَتُّ ٱلْعَرَ ۚ شِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وقوله ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَٱلاَّرْضَ وَأَنْزَلَ لَـٰكُمُ ۗ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُنْدَتُنَا بِهِ حَدَا رُقَدَاتَ بَهِجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أُءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قُومْ يَعْدُلُونَ \* أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسَى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ خَاجِزًا أَعِلْهُ مَّعَ ٱللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ \* أَنَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءِ ٱلْأَرْضُ أَدِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلْمِلًا مَّا تَذَكُّرُونَ \* أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرياحَ بشرًّا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ أَوِلَهُ مَّمَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِ كُونَ \* أُمَّنْ يَبْدُأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَر زُونُ كُم أُمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْارْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱلله قُلْ هَاتُوا بُرُ هَانَكُمُ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُرُ وِنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ وقوله ﴿ وَإِنَّ رَمُّكَ لَذُو فَضْلَ عَلَى آلنَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَشْـكُرُ ونَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ \* وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كَتَابِ مُّبِينِ ) وقوله ( إِنَّ رَبُّكَ يَقْفَى بَيْنَهُمُ بُحُـكُمهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ \* فَتُو كُلُ عَلَى ٱللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُمِينِ ﴾ ومن سورة القصص سبع آيات قوله ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ ٱلْخَيْرَةُ سُبْحَانَ أَلَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَرَبَّكَ يَعْلَمُ مَاتُكُنُّ صُدُو رُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ \*وَهُو َ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْا وَلَى وَٱلْا خِرَةَ وَلَهُ ٱلْحُـكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَمَلُ ٱللهُ عَلَيْهُمُ ٱللَّيْلُ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْ تِيكُمُ ۚ بِضِيَا ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أُرَأْيَتُم ۚ إِنْ جَعَـلَ ٱللَّهُ

عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْنُ اللهِ يَأْتِيكُ بلَيْلُ تَسْكَنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ \* وَمِنْ رَحْمَةً إِجْعَلَ لَكُمْ ۗ اللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكَنُوا فِيهِ وَلِتَجْتَغُوا مِنْ فَضلهِ وَلَمَلَّكُم ْ تَشْكُرُ ونَ ) وقوله ( وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلهَا آخَرَ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهِهُ لَهُ الْخُـكُمُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ ) ومن سورة العنكبوت تسع آيات قوله ( أَوَلَمْ " يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي ۚ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ آثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرُ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشئ ٱللَّهُ أَيْشَى ۗ الآخِرَةَ إِنْ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَ إِلَيْهُ تِقَلَّمُونَ \*وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَمَا لَـكم مِّنْ دُونَ ٱللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ وقوله ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ ۗ رِزْقَهَا لَلَّهُ يَرْ زُقِهَا وَإِيَّا كُمْ وَهُو ٓ السَّمْدِيمُ ٱلْعَلَيمُ \* وَلَئَنْسَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ لسَّمُوات وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولنَّ ٱللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ \* ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ \* وَلَئَنْ سَأَلْتُهُم مَنْ نَزْل مِن آلسَّمَاءِ مَا اللهُ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْكِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ﴿ وَمَا هَٰدُهُ الحياةُ الدُّنيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِي الحُيوَانُ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ) ومن سورة الروم سبع عشرة آية قوله ( فَسُمْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ \* وَلَهُ الْحُمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ \* يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمِيِّةِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّةَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْثَهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ \* وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَاب ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَاقَ لَـكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِنَسْكُنُوْ الْإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذُلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ \* وَمَنْ آياتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَآخْتِلَافُ أَلْسِنَتَكُمُ ۚ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فَىذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينِ \* وَمَنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتُغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فَي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لَقُوم يَسْمَعُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُبَرِّلُ مِنَ السَّمَا عِمَا عَ فَيَحْي بِهِ اللَّهُ رْضَ بَعْدُ مَوْ تَهَا إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْم يَعْقُلُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُوْمَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلا رْضُ بَأْمْرِهِ ثُمَّ ۚ إِذَا دَعَا كُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلا رض إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ \* وَلَهُ من في ٱلسَّمُوات وَٱلا رض كُلُّ لَهُ قَا نِتُونَ \* وَهُو اللَّهِ يَبْدُوا الْخُلْقُ ثُمَّ يُعَيدُهُ وَهُو أَهُو نُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَى فَى ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكَمُ ) وقوله ( اللهُ اللهِ اللهِ عَلَقَ كُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْدِيكُمْ هَلْ مِن

شُرَ كَأَنِّكُم مَّن يَفَعُلُ مِن ذُلِكُمْ مِّنشَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ وقوله ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَليُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِه وَلِتَحْرِيَ ٱلْفُلْكُ بَأْمْرِهِ وَلِتَمْتُغُوا مِن فَضَلَّهِ وَلَمَلَّـكُمْ نَشْكُرُ وَنَ ) وقوله (اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّياحَ فَتُثْمِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ بَشَاهِ وَيَجْمُلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَاءِ فَإِذَا أَصَابَ وَمِ مَن يَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُزَلُّ عَلَيْهِم مِّنْ قَمْلُه لَمُبْلُسِينَ \* فَأَنْظُرُ إِلَى آثَار رَحْمَة الله كَيْفَ نَحْي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْ نَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْ تَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ) وَقُولُه (ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَـكُمْ مِن ضُعْفَ ثُمَّ جَعَلَ مِن ۚ بَعْدِ ضَعْفَ قُوَّةً ثُمَّ جعلَ مِن بَعْدُ قُوَّ وَضَعْهُ وَشَيْبَةً عُنْكُمُمَا يَشَاءُ وَهُوَ الْمَاءُ الْفَرِّيرُ ) ومن سورة لقان عان آيات قوله (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَ فِي أُذَرْضِ رَوَامِيَ أَن تَميد بكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَ لَنَا مِنَ السَّاءِ مَا ا فَأَنْبَتَنَا فِيها مِن كلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) وقوله ( أَلَمْ نَرَوْا أَنْ اللهُ سَخَّ لَـكُمْ مَّا فِي السَّمْوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُرُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن كُجَادِلُ فِي ٱللهِ بَغَيْرِ عِلْمِ وَلاَ هُدَّى وَلاَ كَيْتَابٍ مُنبِر ) وقوله ( بله مافي السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ \* وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْارْضِ

مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالبَحْرُ يَمْدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلْمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكَمَ \* مَّاخَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اللَّهِ إِلَّا كَنَفْس وَاحدَة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* ذٰلِكَ بأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْمِاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَى ۗ الْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ إِبْرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لَكُلِّ صَبَّارِ شَـكُورٍ ) ومن سورة السجدة سبع آيات قوله تعالى ( أَللهُ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمُ أَى سِنَّةً أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرَش مَا لَكُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلَى ۚ وَلاَ شَنِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكُّرُونَ \* يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضُ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَا تَعَدُّونَ \* ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ \* الذي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلُهُ مِنْ سُلاَلَةً مِنْ مَاءَ مَّهِين \* ثُمَّ سُوَّاهُ وَنَفْخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَـكُم السَّمْ وَالا بْصَارَ وَالأَفْئَدَةَ قَلْمِلاً مَّا تَشْكُرُ ونَ) وقوله (أَوَلَمْ يَرَ وْأَأَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنَهُ وْ جُ بِهِ زَرْعًا تَأْ كُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسِهُمْ

أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ ومن سورة سبأ خمس آياتٍ قوله ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ الذِّي لَهُ ۖ مَا فِي السَّمُوَّاتِ أَوْمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخُمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحُكِيمُ الْخُبِيرُ \* يَعَلَمُ مَا يَا حِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَاوَهُو الرَّحِيمُ الْعَفُو رُ \* وَقَالَ النَّدِينَ كَفَرُوا لاَ تأْتِينَا السَّاعَة قُلْ لَمْ وَرَبِّي لَتَا تينَـكُمْ عَالِم الْعَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةً فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ أَصْفَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ ۚ إِلاًّ في كَـتَابٍ مُّبِين ) وقوله ( أَفَالَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَالِكُ لَا يَهُ ۚ الكَلِّ عَبْدُ مُّنيبٍ ) وقوله ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِشُطُ الرِّرْقَ لَمَن يشَاء وَيَقُدرُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ) ومن سورة فاطر للات عشرة آية قوله ( الحُمْدُ للهِ فَاطر السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ جَاعِلِ الْمُلَائِكَةِ (رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ \* مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلناسِ من " رَحْمَةَ فَلَا مُمْسَكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَالْعَرَ يِزُ الْحُكْمِيمُ \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ آذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْـكُمْ هَلْ مِنْ خَالَقِ غَيْرُ اللهِ يَرْ زُقُكُمْ قُن السَّمَاءِ وَالأَرْض لاَ إِللَّهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ )

وقوله ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَثْمِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاه إِلَى بَلَدِ مَّيِّت فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَا كَذَٰلِكَ النَّشُورُ \* مَنْ كَانَ يُريدُ الْعِزَّةَ فَللهِ الْعُزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعُمَلُ الصَّالِحُ يَر ْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْ كُرُ وَنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ \* وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةَ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاحًا وَمَا تَحْمَلُ مِنْ أَنشَى وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعْمَرً وَلاَ يُنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ هِ إِلا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* وَمَايَسْتُو ي البَحْرَ أَن هَٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ مَا كُلُونَ لَحْماً طَريًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ ۚ تَشْكُرُ ونَ \* يُولجُ اللَّيْلَ في النَّهَار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَحْرِي لِأَجَل مُّسَمَّى ذَلكُمْ لللهُ رَبُّكُمْ للهُ لَلْكُ وَالَّذِينَ تَدْءُ نَمِنْ دُونِه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) وقوله (أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فأُخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلَفًا أَلُوانَهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَخُمْرٌ مُخْتَلِفُ ۚ أَلُوا نَهَا وَغَرَا بِيبُ سُودٌ \* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُواَنُهُ كَذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ

عَزَ يَزْ غَفُورٌ ) وقوله ( إِنَّ اللهُ عَسْكُ السَّمْوَاتَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزَ وَلاَ وَلَئُن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلَمًا غَفُورًا ﴾ وقوله ( أُوَلَمْ يَسِيرُ وا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينِ مِنْ قَبْلُهِمْ وَكَانُو الْشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَ أَهُ مِنْ شَيْءَفِي ٱلسَّمُواتِ وَلاَ فِي ٱلارْضُ إِنَّهُ كَانَ عَليماً قَدِيراً \*وَلَوْ يَوْ اَخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ هَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَـكَن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلَبُهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمِبَادِه بَصِيراً) ومن سورة يس خمس وعشرون آية قوله (وآيَةُ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أُحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمَنْهُ يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ \* لِيَأْ كُلُوا مِنْ كَمَرُ هِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُ وُنَ \* سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مَّمَا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْشُهِمْ وَمَّا لاَ يَعْلَمُونَ \* وَآيَةٌ لَهُمُ الْلِيلُ نَسْلَخُ منهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلُمُونَ \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقَديرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ \*وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْ جُونِ الْقَدَىمِ \* لا الشَّمْسُ يَنْبُغَى لَهَا أَنْ تُدَرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فَي فَلَكَ يَسْبَحُونَ \* وَأَيَّةُ لَهُمُ ۚ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ\*

وَخَلَّقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلَهِ مَا يَرْ كَبُونَ \* وَإِنْ نَشَّأُ نَعْرِ قَهُمْ فَلاً صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقُذُونَ \* إِلاّ رَحْمَةً مِنَّاوَمَتَاءًا إِلَى حَنَّ ) وقوله ( أُولَمْ يرَ وْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ عَنَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ ۚ لَهَا مَالِكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لهمْ فَمَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ \* وَكُمُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُ ونَ \* وَاتَّخَذُوا منْ دُونِ اللهِ آلْهَةٌ لَعَلَّمْ، يُنْصَرُونَ \* لاَ يَسْتَطْيِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ فَلَمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ \* فَلا يَحْزَنْكُ قُولُهُمْ إِنَّا نَمْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ \* أُولَمْ يَرَ الا نَسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّمِينٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْبِيهِمَا الَّذِي أَ نَشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلَمٍ \* الَّذِي جَءَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنَّمَ مِّنْهُ تُوقِدُونَ \* أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْمَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ أَهُ كُنْ فَيَـ كُونُ \* فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَإِلَيْهِ ثُرْ جَنُونَ ) ومن سورة الصافات أر بع عشرة آية (وَالصَّافَاتِ صَفا\* فَالزَّاجِرَاتِزَجْراً \*فَالنَّاليَاتِذِ خُراً \* إِنَّ إِلٰهِ كُمْ لُوَاحد ﴿ رَبُّ ٱلسَّهٰ وَاتَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الرَّبِ ٱلْمُشَارِقِ \* إِنَّا زَيِّنًا ٱلسَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينةَ

ٱلكَواكب \*وَحفظامِّن كُلِّ شَيْطَان مَّارد \* لا يَسَّمَّوُنَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب \* ذُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ \* إِلامَنْ خَطفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَ أُشِهَابُ ثَاقِبٌ \* فَاسْتَفْتُهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَم مَّن خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّنْ طِين لأزب) وقوله (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعُزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلاَمْ عَلَى ٱلْمُرْ سَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَا لَمِينَ )ومن سورة ص أربع آيات قوله ( قُلْ إِنَّمَا أَ نَامُنْذِرُ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلقَهَّارُ \* رَبُّ السَّوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَارُ \* قَلْ هُو َ نَبَأْ عَظْمٍ \* أَ نَتُمْ عَنْهُ مُعْرِ ضُونَ ) ومن سورة الزمر ست عشرة آية قوله ( لَوْ أَرَادَاللهُ ْ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًالَّا صُطْفَى مِمَّا يَخْلُقُهُمَا يَشَاءِسُبُحَانِهُ هُو َ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقُهَّارُ\* خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلاَّ هُوَ ٱلْعَزَ يَزُ ٱلْفَقَارُ \* خَلَفَكُمْ مِّن نَفْس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُ نْزَل لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَا نِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظَلْمَات ثَلَاثُ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱللَّكُ لَا إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) وقوله (أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءٍ فَسَلَكُهُ يَنَا بِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ "

مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْمُلُهُ خُطَامًا إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَذَكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ \* أَفَمَنْ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نور مِّن رَبِّهِ فُوَ يَالُ ۚ الْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُم مِّن ذِكُ اللهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلاَل مُّبين ) وقوله ( أَلَيْسَ ٱللَّهُ بَكَافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّنُو نَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِل ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* وَمَنْ يَهْد اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلَّ أَلَيْسَ اللَّهُ بعَزَينِ ذِي أَنْتَقَامٍ \* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَأً يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنَ ٱللهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنَى برَحْمَةً هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْيَ ٱللهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُلُ ٱلْمُتُوَكِّلُونَ ) وقوله ( ٱللهُ يَتُوَلَّى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ عَنْ في مَنَامَهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلاُّ خْرَى إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ وَنَ ) وقوله ( قُل ٱللَّهُمُ فَاطِرَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ ۚ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ وقوله ( وَمَا قَدَرُوا ٱللهُ حَقَّ قَدْرُهِ وَٱلْا رْضُ جَمِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ وَٱلسَّمُواَتُ مَطْوِيَّاتُ ۖ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا 'يُشْرِكُونَ \* وَنُفْخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ ٱللهُ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَى

فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُ وَنَ \* وَأَشْرَقَتِ آلاً رْضُ بِنُور رَّبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهِدَاءِ وَتَضَى بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ) وقوله ( وَفَالُوا لَحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلأَرْضَ لَتَمَوَّأُ مِنَ ٱلْحَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٍ فَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ \* وَتُرَى ٱلْلَائِـكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْل ٱلْعَرْشُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهُ ۚ وَتَفْنَى بَيْنَهُمْ ۚ بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ومن سورة المؤمن تسع عشرة آية قوله (حمَّ \* تَنزيلُ ٱلْكَتِيَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزَيزِ ٱلْعَلِيمِ \* غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعَقَابِ ذِي ٱلطُّولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ وقوله ( الَّذِينَ يَحملُون ٱلْعُرَ ثُمَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ مِحَمَّدُ رَبِّهِمْ وَيُومِّنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَن لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنًا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفَرُ لِلَّذِينَ تَأْبُوا وَ ٱتَّبَّعُوا سَابِيلَاكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجُحِيمِ ) وقوله ( هُوَ ٱلَّذِي يُر يكُمُ آيَاتِهِ وَ يُنْزِّلُ الْحُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْفًا وَمَا يَنْذَكُّرُّ إِلَّا مَنْ يُلْدِينُ \* فَأَدْدُواْ ٱلله مُخْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ \* رَفِيعُ ٱلدَّرَجَات ذُو ٱلْعَرْشُ يُلْقَى الزُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلاَقِ \* بَوْمَ هُمْ عَبار زونَ لاَ يَخْنَى قَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ ثَنَيْ ۚ إِلَىٰ ٱللَّكُ الْيَوْمَ

لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ \* ٱلْبَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلْمُ الْبَوْمَ إِنْ ٱللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) وقوله ( ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِنَسْكُنُوا فيه وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلْ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُ ونَ \* ذٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى ٰ تُوْفَكُونَ \* كَذَٰ لِكَ يُونَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بَآيَاتَ ٱللهِ يَجْحَدُ ونَ \* أُللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ ٱلأَرْضَ قَرَ ارَأُوۤ ٱلسَّمَاءَ بِنَاءُوَصُوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُو رَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَٰ لِكُمْ ٱللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمَنَ \* هُوَ ٱلْحَيُّ لاَ إِلهُ إِلاَّهُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلعَاكمينَ) وقوله (هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِنْ تُركب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة مُمْ مِنْ عَلَقَةً مُمْ يُخْرِجُكُمْ طِفَلاتُم التِّبْلُغُواأَشُدَ كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواشْيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتُوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبِلُغُوا أَجِلا مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ \* هُوَ ٱلّذي يُحْي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) وقوله ( اللهُ ٱلَّذِي جَمَلَ لَـكُمْ ٱلْأَنْعَامَ لَتَرْ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فيهَا مَنَا فِعُ وَلتَبِلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْك رُّحْمَلُونَ \* وَيُر يَكُمْ آيَاتُهُ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ نَنْكُرُونَ) ومن سورة السحدة أنما عشر آية قوله (قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكُفْرُ وَنَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ

في يَوْمَهُنْ وَتَحْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰ إِلَّ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِهَا روَاسِيَ مَنْ فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام سَواء لِلسَّا مُلينَ \* نُمَّ اسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهَى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللْأَرْضُ اثْنَمِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَالِمِينَ \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوات في يَوْمَيْن وَأَوْحَي في كلِّ سَمَاءً أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَا بِيحَ وَحَفْظًا ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَيزِ العَلْمِ ) وقوله ( لاَ تَسْحُدُوا لِلسُّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْخُدُوا للهُ ٱلذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \* فَإِن اسْتَكُبُّرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ۚ بِالَّايِلُ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ ۚ لاَ يَسْأُمُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَ نكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَا ذَا أُنْزِ الْمَا عَلَيْهَا الْمَاءِ آهْتَزَ َّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي المَوْتَى إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٍ ) وقوله ( وَأَوْلاً كَلْمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبُّكَ لَقُصَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكَّ مِّنْهُ مُرِيبٍ \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ \* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْ السَّاعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَ الَّهِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْبَى وَلاَ تَضْعُ إِلَّا بِعَلَمُهِ وَيَوْمَ 'يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَا لَى قَالُوا آذَنَاكَ مَامِنًا مِنْ شهيدٍ ) وقوله ( سَنْر يهم ْ آيَاتِنَا فِي ٱلْآَفَاقِ وَفِي أَ نُفْسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ۚ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُف بِرَبِّكَأَ نَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ \* أَلاَ إِنَّهُمْ فَي مِرْيَة

مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بَكُلِّ شَيْءٌ مُّحيطٌ ) ومن سورة الشوري ست عشرة آية قوله (حم \* عَسَقَ \* كَذَلِكَ يُوحي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللهُ الْعَزَ يزُ الْحَـكَيمُ \* لَهُ مَا فِي السَّمْوَ اتْ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَلَى ۗ الْعَظيمُ \* تَـكَادُ السَّمُوَاتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِن ۚ فَوْقَهِنَّ وَالْمَلَائِكَةَ يُسَبِّحُونَ بحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقوله ( فَأَطْرُ السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُ كُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءِ وَيَقْدُرُ إِنَّهُ بَكُلِّ شَيْءَ عَلِمٌ ﴾) وقوله ﴿ وَهُو َ الَّذِي يُنَرِّ لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوا وَيَنْشُرُ أَرْحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلَيُّ الْحَمِيدُ \* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَامِنْ دَابْة وهُو عَلَى جَمْعُهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَديرٌ ) وَقُولُهُ ( وَمِنْ آيَاتِهِ الجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ \* إِنْ يَشَأْ يُسْكَنِ الرِّيَاحَ فَيَظْلُلُنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِـكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ) وقوله ( لله مُلاْتُ السَّمَّ اَتَ وَٱلأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاهِ يَهَ بُ لَمَن يَشَاهِ إِنَامًا وَيَمْتُ لَمَنْ يَشَاءِ ٱلذُّ كُورَ \* أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَحْمَلُ مَن ْ يَشَاهُ عَقِماً إِنَّهُ عَلَمٌ قُدِيرٌ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُدِكَلِّمَ أَنَّهُ إِلاَّ وَحْيا

أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْ سِلَ رَسُولًا فَيُو حِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىَّ حَرِكِيمٌ \* وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَوْحًا مِنْ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكَتَابُ وَلَا ٱلَّهِ مَانُ وَلَـكُنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدى بِهِ مَنْ نَشَاهِ مِن عِبَادِنَا وَإِنْكُ لِتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُستَقَيٍّ \* صرَاطِ ٱللهِ الَّذِي له مَا فِي السَّمْوَاتَ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَّ إِلَى اللهِ تَصيرُ الْأَمُورُ ) ومن سورة الزخرف ست عشرة آية قوله (وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلَيمُ \* الَّذِي جَعَلَ أَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمُ فيها سُبلًا لَعَلَّكُم تَهُمَّدُونَ \* وَالَّذِي زَوَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَ بِقَدَر فَأَنْشَرْ نَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَالِكَ ثُنُخْرَجُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كَلُّهَا وَجَعَلَ لَـكُمْ مِّنَ الْفُلْكُ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْ كَبُونَ \* لِتَسْتَوُ وا عَلَى ظُهُور و أُنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذي سَخْرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كَنَّا لَهُ مُقْرِ نِينَ \* وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِّهُ وَ ) وقوله (أُمْ تَحْسَبُونَأُنَّا لاَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ \* قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّ حْمَٰن وَلَدُ ۗ فَأَنَاأُو َّلُ الْعَالِدِينَ \* سُبُحْانَ رَبِّ السَّموات وَٱلْا رَضِ رَبِّ الْغَرُّ شَ عَمَّا يَصِفُونَ \* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ \* وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ

إِلَّهُ وَهُو الْحَكِيمُ الْعَلْمُ \* وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلاَّثُ السَّوْات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَلاَ يَمْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤُفِّكُونَ \* وَقيله يَا رَبِّ إِنَّ هَوُ لَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ \* فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ومن سورة الدخان أربع آيات قوله ( رَبِّ السَّمْوَ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَمَا بَينَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مُو قِنينَ \* لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْى وَيُميتُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ آبَائِكُمُ ٱلْأُوَّايِنَ ) وقوله ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بينتهما لاعِمِين \* مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَالْكِنِّ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ومن سورة الجاثية تسع آيات قوله ( حم \* تَنْزُ يلُ الْـ كَتَابِ مِنَ الله الْعَزَ يز ٱلحَكَمِ \* إِنَّ فِي السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَآيَاتٍ لِلْهُؤُمِّينَ \* وَفِي خَلْقُ كُمُ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ ٓ آ يَاتُ ۚ لِّـقَوْم يُوقِنُونَ \* وَٱخْتِلاَفِ ٱلَّايْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رزْق فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَتَصْرِيفَ ٱلرِّيَاحِ آيَاتُ لِّـقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ وقوله ( اللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ \* وَسَخْرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ

إِنْ ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُ وَنَ ) وقوله ( فَالله ٱلْحُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضَ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ \* وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَا ۚ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُو َ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَـكِيمُ ) ومن سورة الأحقاف أربع آيات قوله (حم \* تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ \* مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَا أُنْذِرُوا مُعْرِ ضُونَ ) وقوله ( أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنْ اللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقْهِنَّ بِفَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْدِيَ ٱلْمُوْتَى بَلَي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴾ ومن سورة الفتح آية قوله ﴿ وَللَّهِ مُلكُ ۗ ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهِ وَ يُمَذِّبُ مَنْ يَشَاهِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُو رًا رَّحماً ) ومن سورة ق سبع آيات قوله ( أَفَلَمْ يَنْظُروا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ \* وَٱلأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيها رَوَاسِيَ وَأُنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ \* تَبْصِرَةً وَذِ كُرَى الكُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءِ مُبَارَكًا ۖ فَأَنْدِتْنَا بِهِ جَناتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ \* وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعُ ۖ نَصَيدٌ \* رزقاً لِلْعْبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَ ةَمَيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ) وقوله ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلا نَسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ) ومن

سورة الذاريات سبع آيات قوله ( وَفِي ٱلأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُو قِنينَ \* وَ فِي أَنْسُكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۚ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ) وقوله ( وَالسَّمَاءَ بَنَّيْنَاهَا بأيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ \* وَٱلأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فِنَعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءُ خَلَّقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَـكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ ) ومن سورة النجم ثَمَانَ آيَاتَ قُولُه ( وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى \* وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحُكُ وَأَبْكَى \* وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأَحْيَا \* وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَكَرَ وَٱلْأَنْثَ \* منْ نُطْفَةَ إِذَا تُمْنَى \* وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلا خْرَى \* وَأَنهُ هُو أَغْنَى وَأَقْـنَى \* وَأَنَّهُ هُو َ رَبُّ ٱلشَّوْرَى ) ومن سورة القهر سبع آيات قوله ( إِنَّا كُلَّ ثَمَيْءً خَلَقْنَاهُ بَقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُ نَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَّهُ ثِعَ بِالْبَصَرِ \* وَلَقَدْأَهْ لَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ۚ فَهَلَ مِن مُّدَّ كِر \* وَكُلُّ ثَنَى ۚ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ \* وَكُلُّ أَشْيَاعَكُمْ ۚ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ \* وَكُلُّ صَغير وَ كَبِير مُسْتَظَرُ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرَ \* فِي مَقْعَدُ صِدْق عندَ مَلِيكٌ مُقتَدُرٍ ﴾ ومن سورة الرحمن سبع وعشرون آية قوله ( ٱلرَّحْمَٰنُ \* عَلَّمَ ٱلْقُرُ ۚ آنَ \* خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ \* عَلَّمَ ۗ ٱلْبَيَانَ \* ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۗ بُحُسْمَان \* وَٱلنَّحْمُ وَٱلشَّحَرُ يَسْحُدُان \* وَٱلسَّمَاءَ رَفَّهَا وَوَضَعَ ٱلْهِيزانَ \* أُلاَّ تَطْغَوْ ا فِي ٱلْمِيزانِ \* وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالقِّيْطِ وَلاَ تُخْيِرُوا ٱلْمِيزانَ \*

وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فِهَا فَاكَهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ \* وَٱلْحَتُ ذُو ٱلْفَصْف وَٱلرَّحَانُ \* فَمَأَيِّ آلاَءِ رَبِّـكُمَا تُكَذِّبَانِ \* خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَ كَا لَفَخَّارِ \* وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّنْ نَّار \* فَبِأَيِّ آلاً وَرَبِّكُما تُكُذِّبَان \* رَبُّ ٱلْمَشْرِ قَيْنُورَبُ ٱلْمَوْرَ بَنْ \* فَمَأْيِّ آلاً و رَبِّكُما تُكُذِّبَان \* مَرجَ ٱلْبَحْرَيْن يَلْتَقْيَان \* بَيْنَمُمَا بَرْزُخُ لا يَبْغَيَان \* فَبِأَيِّ آلاً وِرَبِّهُمَا تُكَذِّبَان \* يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْ لُو ْ وَالْمَرْ جَانُ \* فَمِأْيِّ آلا ءِربِّ كُمَا تُكذِّبَان \*وَلَهُ الْحَو ارالْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلام \* فَبِأَيِّ آلاً و رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنَ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ) ومن سورة الواقعة سمع عشرة آية قوله (أَفَرَأْدُيُّمُ مَا تُمْنُونَ \* ءَأَدْيُمُ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالَقُونَ \* نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَـكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ يَسْبُ قِينَ \*عَلَىأُنْ نُبِدُّلَ أَمْنَالَـكُمْ وَنُنْشَدُّكُمْ فِمَا لاَ تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمْ يُمُ النَّشَّأَةَ الأُولَى فَلَوْلاَ تَذَكُّرُونَ \* أَفَرَأَيْتُمْ مَاتَحْرُثُونَ \* ءَأَنْتُمْ نَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* لَوْ نَشَاءِ لَحَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلَّتُمْ ۚ تَفَكَّهُونَ \* إِنَّا لَمُغُرَّ مُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُ وَمُونَ \* أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ \* ءَأْنَتُمْ أَنزَ لْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْن أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْز لُونَ \* لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا

فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ \* أُفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ \* ءَأْنَتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتْهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْشَنُونَ \* نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْ كِرَةً وَمَتَاعًا لِلمَقُّوينَ \* فَسَبِّحْ باسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ) ومن سورة الحديد ست آيات قوله (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْ وَاتَّ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٓ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ \* لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَحْسَى وَيُمْسِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ \* هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلبَاطِنُ وَهُو بَكُلِّ شَيْءَ عَلَمٌ \* هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوات وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةً أَيَّام ثُمَّ ٱستَوْى عَلَى ٱلْفَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلأَرْض وَمَا يَخْرُبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ جُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْوَ الَّ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّى ٱللهِ تَرْجَعُ ٱلأَمُورُ \* يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُو عَلَمٌ اللَّهِ الصَّدُورِ ) ومن سورة المجادلة آية قوله ( أَلَمَ " تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثُهُ إِلاًّ هُوَ رَابِعِهُمْ وَلاَ خَمْسَة إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنِيَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَ خُبْرَ إِلاَّ هُوَ مَعْمَهُ ۚ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بكلِّ شَيء عَليمٌ ﴾ ومن سورة الحشر أربع آيات قوله ( لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْ آنَ عَلَى جَبَلَ لَرَأْيْتُهُ خَاشِعًا مُتُصَدِّعًا مِّن خَشْيةِ اللهِ وَتِلْكَ

الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ \* هُوَ ٱللَّهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ \* هُو ٱللهُ ٱلذِي لا إِلهَ إِلا هُو المَلَكُ الْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللهُ ٱلْخَالقُ ٱلْبَارِيُّ ٱلْمُصوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْاءِ ٱلْحُسْنَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ) ومن سورة الجمعة أربع آيات قوله ( يُسَبِّحُ لِللهِ مَافِي ٱلسَّمُوَ اتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقَدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكَمِ \* هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَل مُّبين \* وَآخَر بِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بَهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذٰلِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُوتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْمُظِيمِ ) ومن سورة التغابن أربع آيات قوله ( يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُ الْ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافُو وَمِنْكُمْ مُوْمِن وَأَللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ ۚ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهُ ٱلْمُصِيرُ \*يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ الَّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِن ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْ عِ قَدِيرٌ وَأَن ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بَكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ومن سورة الملك ثلاث عشرة آية قوله ( تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدَه ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كلِّ شَيْء قَدير " \* الَّذي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أُحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْفَرْ يَزُ ٱلْعَزْ يَزُ ٱلْغَفُورِ \* ٱلذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ \* ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلَبْ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِمٌ \* وَلَقَدْ زَيْنًا ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنيَا بمَصَا بيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للشَّيَاطين وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِير ) وقوله ( وَأَسرُّوا قَوْ لَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَن ْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ \* هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّارْضَ ذَلُولاً فَأَمْشُوا في مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقً وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ) وقوله ( أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْر فَوْقَهُمْ صَافَّات وَيَقْبضُنَ مَا يُمْسَكُمُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمُنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ بَصِيرٌ وقوله ( قُلْ هُوَ الَّذِي أَ نْشَأَ كُمْ وَجَعَلَ لَـكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالا فَئْدِهَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُ ونَ \* قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) وقوله ( قُـل ْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهُ تُو كَلَّنَا فَسَتَعْلَمُونَ

مَنْ هُوَ فِي ضَلَال مُّتبين \* قُـل أَرَءَيْتُهُۥ إِنْ أَصْبَـحَ مَاؤُ كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بَمَاءً مُّعِينَ ) ومن سورة نوح عشر آيات قوله ( يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا \* وَيُمْدِدْكُمْ بَأَمْوَالَ وَبَنِينَ وَيَجْفَلَ لَـكُمُ جَنَّاتِ وَجُعْلَ لَّـكُمْ ۚ أَنْهَارًا \* مَالَـكُمْ ۚ لَا تَرْ ۚجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَـكُمْ أَطُو اراً \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ أَللهُ سَبْعَ سَمُوات طَبَاقاً \*وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا \* وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضَ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِ جُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَّرْضَ بساطاً \* لتَسْلُ كُوا منها سُبُلا فَجَاجاً ) ومن سورة الجن خمس آيات قوله ﴿ وَأَنهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَاأَتَخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ﴾ وقوله ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي فَرِ يِبُ مَّاتُوعَاثُونَ أَمْ يَجُمَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ أَحَدًا \* إِلاَّ مَن ٱرْتَضَى مِن رَّسُولَ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بِيْن يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً \* لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَ بْلَغُوا رَسَالاً تَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بَمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٌ عَدَدًا) ومن سورة القيامة أربع آيات قوله تعالى ( أَيَحْسَبُ لَلْ نَسَانُ أَنْ يُوْرَكَ سُدًى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنَى يُمْنَى \* تُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى \* فَحَمَلَ مِنْهُ الزَّوْحَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْـثَى \* لَيْسَ ذَٰلِكَ بَقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيَ ٱلْمَوْتَى ) ومن سورة الانسان ثلات آيات

قوله ( هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَان حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْ كُورًا \* إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةً أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) ومن سورة المرسلات ثمان آيات قوله (أَلَمْ نَخْلُقكُمْ مِّنْ مَاء مَّهِين \* فَحَمَلْنَاهُ في قَرَار مَـكِين \* إِلَى قَدَر مَعْلُوم \* فَقَدَرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ \* وَيَلْ يَوْمَمُّذ لِلْمُكُلِّدِ بِينَ \* أَلَمُ نَحْوَلُ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَأُمُواتًا \* وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَينَا كُمْ مَاءَفُر اتًا) ومن سورة النبأست عشرة آية قوله (عَمَّ يَتَسَاءَلُو نَ \* عَن النَّبْ إِلَّهُ طَيمِ \* ٱلَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلَفُو نَ \* كَلاَّ سَمَعْلَمُو نَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ نَجْعَلَ ٱلأرْضَ مِهَاداً \* وَٱلْحِبَالَ أَوْتَاداً \* وَخَلَقْنا كُمْ أَزْوَاجًا \* وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُمُ شَبَاتًا \* وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِمَاسًا \* وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا \* وَانْمَيْنَا فَوْ قَـكُمْ سَمْعًاشْدَ ادَّا \* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاحًا \* وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُقْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا \* لِنُخْرِ جَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا \* وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ) ومن سورة عبس ست عشرة آية قوله ( قتلَ ٱلا نْسَانُ مَا أَكُفْرَ هُ ﴿منْ أَيِّ شَيْ عَخَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ مُ ۖ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرُهُ الْمُ أَمَّاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرَهُ \* كَلَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ \* فَلْيَنْظُر الْانْسَانُ إِلَى طَعَامه \* أَنَّا صَدَيْنَا ٱلمَاءِ صَبًّا \* ثُمَّ شَقَقَنْا ٱلأرْضَ شَقًّا \* فَأَنْبَتْنَا فِيهِ احَبًّا \* وَعنماً

وَقَضْبًا \*وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا \* وَحَدَائِقَ غُلْبًا \* وَفَا كَهَةً وَأَبًّا \* مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِا نُعَامِكُمْ ﴾ ومنسورةالانفطارثلاثآياتقوله (يَا أَيُّهَا ٱلا نْسَان مَاغَرَّكَ بر بِّكَ ٱلْـ كَرَىم \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسُوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَ كَبَكَ ﴾ ومن سورة البروج خمس آيات قوله ﴿ إِنَّ بَطْشَرَ بِّكَ لَشَدِ يَدُ \* إِنَّهُ هُوَ يُبُدِي \* وَيُعْمِدُ \* وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَحِيدُ \* فَعَّالْ لَمَا يُر يَدُ ﴾ ومن سورة الطارق ست آيات قوله ﴿ فَلْيُمَظُرُ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلقَ \* خُلقَ مِن مَاء دَافِقِ \* يَخْرُ جُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّر َائْبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِ لِقَادِرٌ \* يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ \* فَالَهُ مِنْ قُوَّةُ وَلَا نَاصِرٍ) ومن سورة الأعلى خمس آيات قوله (سَبِّح أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأُعْلَى \* ٱلَّذِي خَلْقَ فَسَوَّى \* وَ ٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْ عَي \* فَجَعْلُهُ عَثَّاءً أَحْوَى ) ومن سورة الغاشية أربع آيات قوله ( أَفَلَا يَمْظُرُ وْنَ إِلَى ٱلا بِل كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْحِبَالِ كَيْفَ نصِبَتْ \* وَإِلَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَت ) ومن سورة البلد ثلاث آيات قوله ( أَلَمْ نَحْعَلُ لَهُ عَيْنَتْن \* وَلَسَاناً وَشَفْتَيْن \* وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن ) ومن سورة العلق ثمان آيات قوله ( إِقْرُأُ باسْمِ رَبِّكَ ٱلْدِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* إِقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقُلِّمِ \* عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ \* كَلاَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّآهُ ٱسْتَعْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَلَى) وسورة الاخلاص كلها \*

(النمط الثانى فى درر القر ان \*

(النمط الثانى فى درر القر ان \*

(النمط الثانى فى در و البعون آية ﴿

(المحرف وهي سبعائة واحدى وأربعون آية ﴿

وهي سبعاله واحدي واربعون آيه هي... و من سورة البقرة ستة وأربعون آية قوله \*

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الَّمَ \* ذُلِكَ ٱلْكَتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ مَنُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنِفْقُونَ \* وَٱلَّذِينَ يَؤْمِنُونَ \* مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاللهِ خَرَةِ هُمْ يُو قِنُونَ \* أُولِئُكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) وقوله ( يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَلَى هُدُولَ إِرَبَّكُمُ ٱللَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَلَلَّا يَمْنَ عَلَيْكُم وَأُولُولُولَ أَوْلِيلًا مَن قَبْلِكُم اللَّذِي أَعْمَلُكُم وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُم اللَّذِي أَعْمَلُكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَ اللهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْزَلُتُ مَن اللهُ مَا أَنْزَلُتُ مُن اللهُ مَعْمُ وَلا تَشَمَّلُهُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ مِن اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مَعَ ٱلرَّا كَعَينَ \* أَتَـاْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكَتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ \* وَٱسْتَعْيِنُوا بِالصُّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا ٱكَبِيرَ أَهُ ۚ إِلاًّ عَلَى ٱلْخَاشِمِينَ ) وقوله (ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰ لِكَ فَهي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَكُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُمِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّىُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظُمُنْ خَشْيَةَ ٱللهِ وَمَا ٱللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يَؤْمِنُوا لَـكُمْ ۚ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ أُللَّهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدُ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وقوله ( وَأَقيمُوا الصَّلاَةَ وَآ تُرَا الزَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ ۚ إِلَّا قَلْيلًا مُّنكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرِ ضُونَ ) وقوله ﴿ اَلِمَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) وقوله ( فَاذْ كُرُ وَنِي أَذْ كُرْ كُمْ وَآشْكُرُ وَا لِي وَلاَ تَكَفُّرُ وَن \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَعْيِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ \* وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ 'يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَا لِا وَلَكَنْ لاَ تَشْغُرُ ونَ \* وَلَنَبَنُلُوَ ثُكُمُ ۚ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَال وَٱلْأَنْفُس وَٱلدُّمرَ اتِ وَ بَشِّر الصَّابر ينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصيبَةٌ ۗ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَٰئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ

وَأُولَنَكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ) وقوله ( يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلاًلا طَيِّباً وَلاَ تَتبعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين \* إِنَّمَا يَأْمُرُ كُم بِالسُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱلله مَالاً تَعْلَمُونَ ) وقوله ( لَّيْسَ ٱلْرَ ۚ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَ كُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ وَالْكُنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ اللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلْكَتَابِ وَٱلنَّابِيِّينَ وَآتَيَ ٱلْمَالَ عَلَى خُبِّهِ ذُوى ٱلْقُرُ بَى وَٱلْبِيَّامَى وَٱلْمُسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّا ئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَٱلْمُو فُونَ بِعَهْدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُـأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبِـأْسِ أُولَٰئكَ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّةُونَ ﴾ وقوله ﴿ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنْٱللهَ مَعَ ٱلمُتَّقِينَ \* وَأَ نُفِقُو ا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ نُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ ۚ إِلَى التَّهْلُكُةَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وقوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُ وا وَجَاهَدُ وا فِي سَبِيلِ اللهِ أُو لَيْكَ يَرْ جُونَ رَحْمَةَ ٱللهِ وَاللهُ عَفُو رُ رَحِمِ وقوله (وَآعُامُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ فَاحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ غَفُو رُحَلِمٌ ) وقوله (مَّثَلُ الَّذِينَ أَينْفِقُونَ أَمْوا كُمُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَل حَبَّة أَنْبَتَتْ سَمْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاهِ وَالله وَاسِعٌ عَلَمْ \* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتَبِعُونَ

مَا أَنْقَتُوا مَنَّا وَلاَ أَذِيَّ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ بَا إِنْ كَنْتُحْ مُؤْمِنِينَ \* فَإِن لَّهُ تَفْعُلُوا أَفَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمُ افلَكُم ْرُدُوسُ أَمُو الْكُمُ وَلاَ تَظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ \* وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَة فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْنٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَأُتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهُ ثُمَّ تُوَنِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ) وقوله ( لِلهِ مَافِي ٱلسَّمُوَ اتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تَبْدُوامَافِي أَنْفُ كُمْ أَوْ تَحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللهُ فَيَغْفُرُ لَمَنْ يَشَاهِ وَإُمَاذً بُ مَنْ يَشَاهِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* آمَنَ الرَّسُولُ عَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بالله وَمَلاَئكَتُهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِه لاَ نُفَرِّقُ زَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُنْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلمَصِيرُ \* لاَ يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْنًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْنَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلْنَا رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاً طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَنَّا وَآغْفِرْ لَنَاوا رُحْمَنَا أَنْتَ مَوْ لاَنَا فَانْصُرْ نَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ومن سورة آل عمرانأر بع وَللاَنُونَ آيَةً قُولُهُ ( هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْـُكِتَابَ مِنْهُ ۚ آيَاتُ

مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِيَّابِ وَأَخَرُ مُنَشَّابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ۖ فَيَتبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ۗ ٱبْتغَاءُ ٱلْفَتْنَةَ وَٱبْتِغَاءَ تَأْويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلاَّ ٱللَّهُ ۚ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ كَّرُ ۗ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ \* رَبَّنَا لاَ تُز غُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهُبُ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ \* رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لاَرَيْبَ فِيهِ إِن ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ) وقوله (زُيِّنَ للناس حُبُّ ٱلشَّهُوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاء وَٱلْمَنِينَ وَٱلْقَنَا طِيرِ ٱلْمُقْفَطُرَة مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلُ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْمَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّّنْيَا وَٱللهُ عِنْدَهُ حِسُنُ ٱلمَثَابِ \* قُلْ أَوُّنَبَّنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَٰلِكُم اللَّذِينَ ٱ نَقُو اعِنْدَ رَبِّهم جَنَّاتُ تَحْرِيمِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فِهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرَضُوانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ \* ٱلذينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* الصَّابرين وَالصَّادَةِ مِنَ وَالْقَانَتِينَ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغْفَرِ بِنَ بِالْا سُحَارِ ) وقوله (لاَيتَّخذُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَا فِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱلله فِي شَيْء إِلاَّ أَنْ تَنقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَدِّرُ كُمْ ٱللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ وقوله ( قُلْ إِنْ كُنْتُ ۚ تُحِمُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبَعُونَى يُصْبِئُكُمُ

ٱللهُ ۚ وَيَغْفِر ۚ لَـكُمْ ۚ ذُنُو بَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ ۚ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تُوَلُّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَا فِرِينَ } وقوله (أَفَعَيْرَ إِدِينِ ٱللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْ جَعُونَ ﴾ وقوله ( لَنْ تَنَالُوا ٱلْبر َّ حَتَّى تُنْفقُوا عَمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفقُوا مِنْ شَىْءُ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلَمْ ۖ ) وقوله ( يُـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \* وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ قُوا وَآذْ كُرُ وا نِهْ مَتَ ٱللهِ عَلَيْ كُنْمُ ۚ إِذْ كُنْتُمْ ۚ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُو بَكُمُ \* فَأَصْبَعَتْمُ بَنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ لَمِنَ ٱلنَّار فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ \* وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَمْرِ وَيَامُرُونَ اللَّعْرُ وَفِ وَيَمْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ. وَأُولِنَّكَ هُمُ ٱلْمُفْلَحُونَ ) وقوله (لَيْسُوا سَوَاء مِنْ أَهْل ٱلْكَتَابِ أُمَّةٌ قَارْمَةٌ كَتَاوُنَ آيَاتِ ٱللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجِدُونَ ﴿ ُ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَيُسَارَ وُونَ فِي الْخَيْرَ اتِ وَأُولِنُكَ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرُ فَلَنْ يُكَفْرُ وَهُوَاللَّهُ عَلَيْ بِالْمُتَّقِينَ \* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا اَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو الْهُمْ وَلاَ أَوْلاَ دُهُمْ مِنَ اللهِ شَيناً وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* مَثَلُ مَا يُنفَقُونَ في هذه أَلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَلَ ريح فِهَاصِرُ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُم يَظْلَمُونَ ) وقوله ( لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ \* وَلله مَافِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ يَفْفُرُ لَمِنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقوله ﴿ وَسَارُعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمُ ۗ وَجَنَّةً عَرْ ضُهَا ٱلسَّمُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ أَيْنَفِقُونَ في ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْـكَأَظِومِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَا فِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً ۚ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ ذَكَرُوا ٱللَّهُ فَاسْمَغْفَرُ وَا لِذُنُو بهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُوْلَيْكَ جَزَاؤُهُم مَّعْفَرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهُمَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ وقوله ( وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ إِنَّهُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كَتَابًا مُؤَجَّلًا أَوْمَنْ يُرِ دْ إِنْوَابَ ٱلدُّنْيَا نُـؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرُ دْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُـوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّا كَرِينَ ﴾ وقوله ( فَبَمَا رَحْمَةً مِّنَ ٱلله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِانْفَضُّوا مِنْ حَوْ لِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغَفَّرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ اَفَتَوَكُلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِلِينَ ) وقوله ( وَلاَ يَحْسَنَنَّ ٱلَّذِينَ

يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلُهِ هُوَ خَرْاً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيْطُوَّ قُونَ مَا جَلُوا به يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَ للهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمُواتِ وَالأَرْض وَٱللَّهُ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرْ ۖ) وَقُولُه ( لَا تَحْسَبَنَ ۗ الَّذِينَ يَفْرَ خُونَ بَمَا أُنَّو ا وَيُحبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بَمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بَفَازَةٍ مِّنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمٌ ) وقوله (يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّـكُمْ تُفْلِحُونَ ) ومن سورة النساء تسع وخمسون آية قوله ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَشَيرًا وَنَسَاءُ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ۚ رَقِيبًا ۚ ) وقوله ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدِيِّنَ لَـكُمْ وَمَ دِيَكُمْ سُنَنَ ٱللَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَيَدَّرُ بَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ حَكَمِ ۗ \* وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبُّهُ نَ ٱلشَّهُوَاتِ أَنْ تَعْمِلُوا مَيلًا عَظَمًا \* يُزيدُ ٱللَّهُ أَنْ نُحَفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعَيْفًا ) وقوله (إِنْ تَجْتَنْبُو اللَّمَا يُرَ مَاتُنْبُونَ عَنْهُ 'نُـكُفِّرْ ، عَنْكُمْ سَيِّمًا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّد ْخَلا كَرِيمًا \* وَلا تَتَمَنُّو الْمَا فَضْلَ ٱللهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُو اوَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا آكْنَسَبْنَ وَأَسْتُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ ٱللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمًا )

وقوله ( وَاعْبُدُوا ٱللهُ وَلاَ تَشْرِكُوا بهِ شَيْئًا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذي ٱلقُرِّ يَ وَالْيَمَامِي وَ ٱلمَسَاكِينِ وَالْجُارِذِي الْقُرْ يَ وَالْجُارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّلِيلِ وَمَا مَا لِكَتْ أَيْمَانُـكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً \* ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُنُّمُونَ مَا آ تَاهُمُ ۚ ٱللهُ مَنْ فَضْلُهِ وَٱعْتَدْنَا لِلْـكَا فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا \* وَٱلَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ الْهُمْ رَبَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرَ يِناً فَسَاءَ قَرَ يِناً \* وَمَاذَا عَلَيْهِم ۚ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللهُ وَكَانَ ٱللهُ بِهِمْ عَلِماً \* إِنَّ ٱللهُ لاَ يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظم \* فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَحِنْمَا بِكَ عَلَى هَوْلاَءِ شَهِيدًا ) وقوله ( إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفَرُ مَا ذُونَ ذُلكَ لَمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنَّمَا عَظِيماً \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُز كُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ ٱللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءِ وَلاَ يُظَاهُونَ فَتَيلاً ﴾ وقوله ( إِنَّ ٱلله كَاْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْ ثُمُ بَيْنَ ٱلنَّاس أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُل إِنْ اللهُ نِعِمَّا يَعِظُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً \* إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرُ مِنْكُمْ

فَأَ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وقوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنرَّسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وا ٱلله وَٱسْتَغْفُرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّا بَّارَحِما ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمَنُون حَى يُحَـكُمُو لا فيما شَجرَ بينتهم ثم لا يجدُوا في أَنفُسهم حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَبُسَلِّمُوا تَسْلِيما ) وقوله ( وَمَن يُطِع ِ الله وَ الرَّسُولَ فأُولَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّدِيِّينَ وَالصِّدِّيةِينَ وَٱلشَّهِدَاءِ وَٱلصَّا لَحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَ فِيقًا \* ذَٰ لِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللهِ وَ كَفَى بالله عَلِمَا ) وقوله (مَّأْصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمَنَ أَللهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمَن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّى بِاللهِ شَهِيداً \* مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَن تَوَكَّى فَمَا أَرْسُلْنَاكُ عَلَيْهِمْ حَفَيْظًا ) وَقُولُه ( وَتُو كُلُ عَلَى الله وَ كَفَّى بالله وَكِيلاً \* أَفَلا يَتَدَبُّرُ وَنَ القَرْ أَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلَافًا كَثَيرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِعِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِطُونَهُ إِمِنْهُمْ وَلَوْ لاَ فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبِعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلْيلاً وقوله ( مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ۚ يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً أَيْكُن لَهُ كَفِلْ مِنْهَاوَ كَانَاللهُ عَلَى كُلِّشَيْءٌ مَّقْمِيتًا \* وَإِذَا خُيِّيةٌ إ فَحَيُّوا بَأْحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ حَسِيبًا ﴿ اللهُ أ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو َلَيَجْمَعَنَ كُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقَيَامَةِ إِلاَّ رَيْبَ فِيهِ وَمَن أَصْدَقُ مَنَ ٱللَّهُ حَدَيْثًا ﴾ وقوله ( يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُو ا إِذَا ضَرَ بَتُمْ في سَبيل ٱللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقًى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فَعَندَ ٱلله مَغَانمُ كَثَيرَةٌ كَذَلكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً \* لا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُتَحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بأَمْوَ الِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ بأَمْوَ الِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَحَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَلَ ٱللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجْرًا عَظما \* دَرَجَاتٍ منهُ وَمَغفرَةً وَرَحْمةً وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِما ) وقوله ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ ۚ بِالصَّلاَّةَ فَاذْ كُرُوا اللهُ قَيَامًا وَقَعُو دًا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْ نَذْتُمْ فَأَ قِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصِّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّو ۚ قُو تًا \* وَلاَ تَهمنُوا فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقُوْ مِ إِنْ تَـكُونُوا تَأْلَمُونَ فإِنَّهُمْ يَّالَمُونَ كَمَّ تَأْلُمُونَ وَتَرَّجُونَ مِنَ ٱللهُ مَالاَ يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللهُ عَلَماً حَكِما \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بَمَا

أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِما \* وَآسْتَعْفُر ٱللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِما \* وَلاَ تُجَادِلُ عَن ۚ اللَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَنْهَا) وقوله (وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفُر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِما \* وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَانَ ٱللَّهُ عَلَماً حَـكِما \* وَمَنْ يَكْسِبْ خَطْيِئَةً أَوْ إِنْماً ثُمَّ يَرْ مِ بِهِ بَرِيئاً فَقَد أَحْتَمَلَ مُتَانًا وَإِنَّما مُّبِينًا \* وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَمِّتَ طَّا رُّفَةٌ مُّنْهُمْ أَنْ أَيضلُوكَ وَمَا يُضلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضَرُّونَكَ مِن شَيْء وَأَنْنَ لَ ٱللهُ عَلَيْكُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمٌ لَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا \* لاَ خَيْرَ فِي كَشِيرِ مِّن نَجْوَاهُمُ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بَصَدَقَةً أَوْ مَعْرُ وَفِ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ٱبتَغَاءَ مَرْضًاتِ اللهُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظيداً \* وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تُولَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغَفَّرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغَفَّرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءِ وَمَنْ 'يُشْرِكْ باللهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعيدًا ) وَقُولُهُ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ ۚ وَجُهُهُ للَّهِ ۚ وَهُوَ مُحْسَنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنْيِفًا وَٱنَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلْيلاً \* وَللهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَ كَانَ ٱللَّهُ بَكُلِّ شَيْءَ تَحِيطًا ﴾ وقوله ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۚ فَلَا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمَلَّفَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَمَقُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِما ﴾ وقوله ( إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُولَٰمُكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ الْمُوْمِنِينَ أَجْرًا عَظِما \* مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَا بِكُمْ إِنْ شَكَرُ ثُمْ وَ آمَنْنُمْ وَكَانَ ٱللهُ شَا كِرًا عَلِما \* لَا يُحِبُّ ٱللهُ ٱلْحَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ ٱلْقُولُ إِلَّا مَنْ ظُلُمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيمًا عَلَيمًا \* إِنْ تُبِدُوا خَبْرًا أُوْ تُخفُوهُ أَوْ تَعَفُوا عَن سُوءَ فإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً قَديرًا ) وقوله ( لكن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِ لَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِ لَ منْ قَبْلَكِ وَالْمَقْيِمِينَ الصَّلاَةُ وَالْمُؤْتُونَ ٱلزُّكَاةُ وَالْمُؤْمِنُونَ باللهِ وَٱلْيَوْ مِ الآخِرِ أَ وَلَٰئِكَ سَنُـوْ تَيهِم ۚ أَجْرًا عَظيماً ﴾ وَقُولُه ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْ هَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبيناً \*فأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا باللَّ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهُ صِرَاطًا مُّستَقيمًا ) \* ومن سورة المائدة اثنا عشر آية قوله ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِ يِدُ ٱلْعُقَابِ \* ذُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَاأَ هِلَّ

لْغَبْرُ ٱلله به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْ قُو ذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاأً كُلَّ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَ كَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقَسْمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذَٰ لِكُمْ فَسْقَ لَا الْمِوْمَ يَئِسَ ٱللَّذِينَ كَفَر وا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُو هُمْ وَأَخْشُونَ ٱلْبَوْ مَأْ كُمَلْتُ لَكُمُ وِينَكُمُ وَأَ تَمَنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دينا فَمَن أَصْطُرٌ فَي خُمْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُر رُ رَّحِيمُ وقوله (يــأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا كُونُواقُوَّامِينَ لِلَّهِ شُهِدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَأَيَجْرِ مَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدَلُوا آعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقَوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرُ عَظِمْ ) وقوله ( يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ) وقوله (وَأَن أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَنْبِعُ أَهُو اءَهُمْ وَآحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ أَنْ يُصِيِّهُم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ \* أَفَحُكُمَ ٱلْحَاهليَّة يَبغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِن آللهِ حُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ ) وقوله ( وَإِذَا سَمِعُوا مَاأُنْزِ لَ إِلَى ٱلرَّسُولَ تَرَى أَعْيُنَهُمْ ۚ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِّمَّاعَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَّا فَأَ كَتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ أَيُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ \* فَأَتَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتُ تَجْرِي أَمِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاء ٱلْمُحْسِنِينَ ) وقوله ( لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِمَا طَعِمُوا إِذَا مَاأَنَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ۖ ٱتَّقُواْ وَآمَنُوا مُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُوا وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ) وقوله (يأيُّمَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْبَمُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ومن سورة الأنعام سبع عشرة آية قوله ( وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبْ وَلَهُوْ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ۗ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَقَّلُونَ ﴾ وقوله ( فَلَمَّا نَسُوا مَاذُ كُرُّوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُورًابَ كُلِّ شَيْءَ حَتَّى إِذًا فَر حُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُ نَاهُمْ بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ \* فَقطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمِدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) وقوله ﴿ وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ۚ بِالْغَدَاةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرُ يِدُونَ وَجْهَهُ مَا كَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٌ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءُ فَتَطْرُ دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ \* وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببعض لِيَقُولُوا أَهُولُاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَينِنَا أَلَيْسَ اللهُ بأَعْلَمَ بالشَّا كرينَ \* وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ

الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوءاً بِجَهَالَةً ثُمَّ تَأْبَ مِنْ بَعْدُهِ وَأُصْلَحَ فَأَنَّهُ عَنُورٌ رَحِمٌ ) وقوله ( وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَّه بِنَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسَيَنَّكُ ٱلشَّيْطَانَ فَلاَ تَقْعَدُ بَعْدَ ٱلذِّ كُرَى مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \* وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَانِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَـكِنْ ذِ كُرَى لَعَلْهُمْ ۚ يَتَّقُونَ ﴾ وقوله ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ ۚ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولُمْكَ لَهُمُ ٱلأَمْنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) وقوله ( وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإَثْمُ وَبَاطِنَهُ إِنْ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإَثْمُ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَ فُونَ ) وقوله ( فَمَنْ يُر دِ ٱللهُ أَنْ يَهْدِيَ ُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَم وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ كِعُلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْم يَذْ كَرُونَ \* لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلاَم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقوله ( وَلاَ تَقرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقَتْلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلَكُمْ وَصَّا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلا تَقْرُ بُوا مَالَ ٱلْبِيتَمِ إِلاَّ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدُّ أُولُونُوا ٱلْهِ كَيْلَ وَٱلْمِيزَ اَنَ بِالْقُسْطِ لاَ نُهِ كَالُّفُ نَهْمًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْـتُمْ ۚ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ ۚ بَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا

ذَلِكُمْ وَصَّا كُمْ بِهِ لَعَلْـكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنْ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّمِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلسُّمُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلَكُمْ وَصاكُمْ بهِ لَعَلَّـكُمْ ۚ تَتَّقُونَ ﴾ وقوله ( مَن ْ جَاءَ بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَ مُثَالَهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةَ فَلَا بُحِزَّى إلا مثلَّهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَّمُونَ ) ومن سورة الأعراف عَانَ آيَاتَ قُولُهُ ( قُلُ أُمَرَ رَبِّي بِالقَسْطِ وَأَقْيِمُوا وُجُوهَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْحِكِ وَآدْءُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ ۚ تَعُودُونَ ۞ فَر يَقًا هَدَى وَفَر يَقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَّالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا ٱلشَّيَّاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ \* يَا بَنِّي ءَادَمَ خَذُوا زِينَدَكُمُ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد وَ كُلُوا وَآشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) وقوله ( وَلَوْ أَنَّأَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلنَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَكْنُ كَذَّ بُوا فَأَخَذُ نَاهُمْ عَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) وقوله ( فَلَمَّا نَسُوا مَاذَ كُرُوا رِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَن ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا بَعَدَابَ بَدِّيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) وقوله ( وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَا يَهُ قَالُوا لَوْلا ٱجْمَائِيتُهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائْرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًّى وَرَحْمَةُ ۚ لِقَوْم ۚ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُر ئَى ٱلْقُرْ ۚ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* وَآذْ كُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسَكَ تَضَرُّعاً وَخَيْفَةً وَدُونَ

ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقُوْل بِالْغُدُو وَٱلْا صَالِ وَلا تَكُن مِنَ ٱلْغَا فِلِينَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) ومن سورة الأنفال احدى عشر آية قوله ( يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَال قُلْ ٱلْأَنْفَالُ لله وَٱلرَّسُول فَاتَّقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطْيِعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ ۚ مُؤْمِنِينَ \* إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ \* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* أُولَـٰئِكَ مُمُ ٱلْمُؤْمُنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَ فَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) وقوله ( يَأْيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَحِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولَ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَٱتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعَلَمُوا أَنْ ٱللهَ شَديدُ ٱلْعَقَابِ \* وَآذْ كُرُوا إِذْ أُنْدَيُ ۚ قَلَيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَا وَاكُمْ وَأَيَّدَ كُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لِعَلَّكُمْ نَشْكُرُ ونَ \* يِنا مَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُواٱللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَا نَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَآعْلَمُوا أَنْمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأُوْلاَدُ كُمْ فِتْنَةٌ وَأَن اللهَ عِنْدَهُ أُجْرُ عَظِيمٌ ) وقوله ( ذٰلِكَ بِأَنْ ٱللهَ لَمْ يَكُ مُفَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا

عَلَى قُوه حَتَّى يُغَيِّرُ وا مَا بَأَ نَفُسِهِم ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيع عَلِيم ) ومن سورة التوبة تُلتى عشرة آية قوله ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ ٱلله مَنْ آمَنَ باللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ وَآتَى ٱلزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْسُ إِلاَّ ٱللهَ فَعَسَى أُولَـمُكَ أَنْ يَكُونُوا منَ ٱلْمُهْتَدِينَ) وقوله ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُ كُمْ وَأَبْنَاؤُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشَيرَ تُكُمْ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَ فَتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ تُرْضُو ْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُمْ مَنَ ٱللهِ وَرَسُولُهِ وَجِهَاد في سَلِيلُه فَتَرَ بُّصُوا حَتَّى يَأْتَى اللهُ بأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) وقوله ( يُأَيُّهُا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُم ۚ إِذَا قِيلَ لَكُم ُ ٱنْفُرُوا فِي سَبيلِ ٱلله آنُاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلْيُلْ ) وقوله ﴿ وَٱلْدُوْمِنُونَ وَٱلْدُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاهُ بَعْض يَأْمُرُ ونَ بِالْمَعْرُ وفِ وَيَنْهُونَ عَن ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَّةَ وَيُؤْ تُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرٌ حَمُهُمُ ٱللهُ إِنْ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وقوله ﴿ وَٱلسَّابَقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ۚ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّات تَحْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَلِكَ ٱلْفُو زُٱلْعَطِيمُ ) وقوله ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ ٱللَّهَ هُو َيَقْبَلُ ٱلنَّوْ بَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَ قَات

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِمُ \* وَقُلَ اعْمَلُوافَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَئِّكُمْ بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) وقوله ( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَ الَهُمْ بَأْنَّ لَهُمُ الْجَمَّةُ أَيْمَا تِلُونَ فِي سَمِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التُّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَالْقُرُ ۚ آنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُ وا بِلَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ \* التَّا يُبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّارْحُونَ الرَّا كِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونِ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ ﴾ وقوله ( وَمَا كَانَ المؤْ منُونَ لِيَنْفُرُ وا كَافَّةً ۚ فَلُو ْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَوْقَةً مِّنهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا في الدِّين وَ لِيُنْدَرُوا قَوْمَهُمْ ۚ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهُمْ لَعَلَهُمْ يَخْذَرُونَ ) وقوله ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْهُؤْمِنِينَ رَءْوفٌ رَحِيمٌ \* فَأَنْ تَوَلُواْ فَقُلُ حَسْيَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَ كُلَّتُ وَهُو َ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَيمِ ) ومن سورة يونس ثمان عشرة آية قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْ جُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاياتِنَا غَافلُونَ \* أَ وَلَيْكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ الْمِيكَانِهِمْ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ في جَناتِ ٱلنَّعِيمِ \* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقوله ( هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بَهِمْ بريم طَيَّبَةٍ وَفَر حُوا بِهَا جَاءِتُهَا ريخُ عَاصِفٌ وَجَاءِهُمُ الْمَوْجُمِنْ كُلِّ مَكَانَ وَظَـنـوا أُنَّهُمْ ۗ حِيطَ بهم دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْحَيْتَنَامِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ منَ الشَّا كِرِينَ \* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبغُونَ فِي وَالْأَرْضِ بِيْرِ الْحَقِّ يْأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِفُكُمْ فَنُنْبَئُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءُ أَنْزَ لْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْ كُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَآزَّيَّنَتْ وَظنَّ أَهْلُهَا أُنَّاكُم قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ ونَ \* وَاللَّهُ يَدْءُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرَ ولا ذَلَّهُ أُولَٰ اللَّهُ أُولَٰ اللَّهُ أَولَٰ اللَّ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) وقوله ( أَلاَ إِنَّ لِللهِ مَافِي السَّمَٰوَ ات وَالْأَرْض

أَلاَ إِنَّ وَعَدَ الله حَقُّ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* هُوَ يُحْيى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* يِأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعظَةٌ من رَّ بِّكُمْ وَشَفَاءٍ لَمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًّى وَرَحْمَةٌ ۖ لِلمُؤْمِنِينَ \* قُلْ بَفَضْل الله وَبرَ حْمَته فَبَذَٰ لِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) وقوله (أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَ نُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْأُبْشِرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لاَتَبْدِيلَ لِكَلمَاتِ ٱللهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* وَلاَ يَحْزُ مْنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسُّمِيعُ ٱلْعُلَمِ ) ومن سورة هود عشرون آية (الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ ٱللَّهَ إِنَّنَى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ \* وَأَن آسْتَغْفُرُ وَارَبَّكُمْ ثُمَّ تُو بُوا إِلَيْهُ يُمَتَّعْكُمْ مَتَاءًا حَسَنًا إِلَى أَجَل مُسَمًّى وَ'يُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ وَإِنْ تُوَاوْا َ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ كَمِيرٍ ﴾ وقوله ﴿ وَلَئِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ زَعْنَاهَا مِنْهُ إِنْهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ \* وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْك ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفر ح فَخُو ر \* إِلاَّ ٱلَّذِين صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَٰ إِنَّ أَوْلَٰ اللَّهِ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كُبِيرٌ )وقوله ( فإلم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُو فَهَلَ

أَنْتُم مُّسْلِمُونَ \* مَن ْ كَانَ يُر يدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِـمْ أَعْمَا لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقوله ( وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللهُ مَالَـكُمْ وِنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ هُو َأَنْشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَنَّى قَر يبُ صُّحِيبُ ۖ) وقوله (وَإِلَى مَدْ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمُ أَعْبُدُوا أَلَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرٌهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُّجيطٍ \* وَيَا قَوْمٍ أَوْنُوا المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ بِالْقَسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْشُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* يَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْ كُمْ بِحَفِيظٍ \* قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ أَتَّرُ لَكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَ الِنَا مَانَشَاءِ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلَمُ الرَّشِيدُ ) وقوله ( وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكٌّ مِّنْهُ مُرِيبٌ \* وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُو فِّينَيَّهُمْ وَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَمِيرٌ \* فَاسْتَقَمْ ۚ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُو ْ إِنَّهُ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلاَ تَرْ كَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ ٱلنَّارُ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ \* وَأَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّهْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّمُاتِ ذُلكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ \* وَاصْبِر ۚ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيم أُجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) ومن سورة الرعد ثمان آيات قوله (كَذْلِكَ يَضْرَبُ ٱللهُ ٱلْأُمْثَالَ \* للَّذِينَ أَسْتَجَابُوالِ بِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُ لَوْ أَنْ لَهُمْ مَا فِي ٱلأرْض جَمِيمًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَ فَتَدَوْا بِهِ أُولَمُكَ لَهُمْ سُوهِ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بَئْسَ ٱلْمِهَادُ \* أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِ لَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ \* ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَّ يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ \* وَٱلَّذِينَ يَصلُونَ مَا أُمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ ٱلْحسَابِ \* وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُه رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَءَلاَنيَةً وَبَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّمَةَ أُولَـمْكَ لَهُمْ عُقْمَى ٱلدَّار ) وقوله ( ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدرُ وَفَر حُوا بِالْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ \* وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا لَهُ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ \* ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمُنِنُّ قُلُو بُهُمْ بذِكْرِ ٱللهِ أَلاَ بذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئْنُ ٱلْقُلُوبُ \* ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات

طُو بي لَهُمْ وَحُسُنُ مَنَابٍ ) ومن سورة إبراهيم ست آيات قوله ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَحَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْ عُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ \* تُـوُّ تِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ ونَ \* وَمَثَلُ كَلَّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَة خَبِيثَةٍ آجُتُثُّتْ مِنْ فَوْق ٱلْأَرْض مَالَهَا مِنْ قَرَار \* يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِي فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلطَّالمِينَ وَ يَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءٍ ﴾ وقوله ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلُنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ \* ٱلْحَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْـكُبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ \* رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتَى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ \* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) ومن سورة الحجر ست آيات قوله ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْحَمِيلَ \* إِنَّ رَبُّكُ هُوَ ٱلْخَلاَّقُ ٱلْعَلَمُ \* وَلَقَدْ آتَينْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْ آنَ ٱلْفَظِيمَ \* لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ ٱلْمُدِينُ )

وقوله ( وَلَقَدْ يَعْلَمُ أَ نَاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بَمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِتْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ \* وَٱعْبُدْ رَبِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ) ومن سورة النحل أربع عشرة آية قوله ( وَلُو ْ يُؤَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةً وَلَـكَنْ يُؤِّخِّرُهُمْ إِلَى أَجَـل مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ) وقوله ( وَمَا أَ نْزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِنُبَاتِنَ لَهُمْ ٱلَّذِي آخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله ﴿ وَنَزَّالْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِـكُلِّ شَيْءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى للمُسْلِمِينَ \* إِنَّ ٱللهُ كَامُرُ بِالْمَدُلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِذِي ٱلْقُرْ فَي وَ يَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْي يَعْظِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وَنَ \* وَأُوْفُوا بِعَهْدُ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا ٱلاَّ يْمَانَ بَعْدَ تَوْ كِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) وقوله ( مَاعِنْكَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱللَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ ۚ بَأَحْسَنِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* مَنْ عَمَلَ صَالَّحًا مِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ أَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أُجْرَهُمْ بأَدْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* فَإِذَا قَرَ أَتَ ٱلْقُرُ ۚ آنَ فَاسْتَعِذْ باللهُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَلَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ

يَتُوَ لُّو نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ) وقوله ( أَدْعُ إِلَى سييل رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُ تَدِينَ \* وَإِنْ عَاقَبْتُ عُو فَعَا قِبُوا بِمثْلُ مَا عُوْ قِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَوْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ \* وَاصْـبِرْ وَمَا صَوْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْـكُرُ ونَ \* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) ومن سورة بني اسرائيل تسع وعشرون آية قوله (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ وَبِالْوَالدِّيْنِ إحْسَانًا إِمَّا يَمْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكَدِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاَّهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَف وَلاَ تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَتُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمْ رَبِّيّانِي صَغيرًا \* رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ عَا في ْنُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَـكُو نُوا صَالِحِينَ فَا نَّهُ كَانَ لِلْأُوَّا بِينَ غَفُورًا \* وَآتِ ذَا الْقُرْ مَ حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَلا تُبُذِّرْ تَبنْديرًا \* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا \* وَإِمَّاتُعُرْ ضَنَّ عَنْهُمُ ابْتَغَاءَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقُكَ وَلا تَدِسُطْهَا كُلَّ الْدَسْط فَتَقَعْدَ مَلُوماً تَحْسُورًا \* إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ كَانَ بِعِبَادِه خَدِيرًا بَصِيرًا \*

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَ كُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا كُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِرًا \* وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا \* وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّهَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَتِّ وَمَنْ قُتُلَ مَظْلُو مًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَ لِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا \* وَلَا تَقْرُ بُوا مَالَ ٱلْمِيْرِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا \* وَأُونُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ذُلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا \* وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُؤُادَ كُلُّ أُولِئُكَ كَانَ عَذْ 'مَسْئُولاً \* وَلاَ تَمْش في ٱلاَّرْض مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَنْ تَبِلُهُ ۚ ٱلْجِبَالَ طُولاً \* كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُ وَهَا \* ذُلكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبكَ مِنَ ٱلْحَكَمَةُ وَلاَ تَجْعَلُ مَعَ ٱللهِ إِنَّهَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّدُرُ رًا ) وقوله ( أُقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْ ۚ آنَ ٱلْفَحْرِ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو دًا ﴿ وَمِنَ ٱللَّهِلْ فَتَهَجَّدٌ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَمْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحمُودًا \* وَقُلْ رَبِّ أَدْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَآجْعَلُ لِي مِنْ لَدُنْكُ سُلْطَانًا نَصِيرًا \* وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا \* وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْ آنَ

مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّا لِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا \* وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَا نِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَا كَلَتِهِ فَرَ بُّكُمْ أَعْلَمُ بَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا \* وَ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلاّ قَلَيلاً ) وقوله ( قل آمِنُوا بهِ أَوْلاَ تُومِنُوا إِنْ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعُلْمَ مِنْ قَبْله إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُّ ونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً \* وَيَقُو لُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمُغُولًا \* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً \* قُل آدْعُوا لَللَّهَ أُو آدْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءِ ٱلْحُسْنَى وَلاَ تَحْهُرُ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَـعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا ) ومن سورة الكهف تسع عشرة آية قوله ( وَاصْبِر ۚ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَىِّ يُرِ يِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُر يِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِ نَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَأَنَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) وقوله ( وَاضرب لَهُمْ مَثلاً رَجُلَيْن جَعَلْنَا لا حَدهما جَنَّتَيْنَ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا \* كُلْمَّا الْحَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلُّهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَحَّرْ نَاخِلاً لَهُمَا نَهِرًا \* وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يَحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثْرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَرُ ۖ نَفَرًا \*

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمْ لِنَفْسه قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا \* وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَائمةً وَلَهٰن رُّددتُ إِلَى رَبِي لَأَجدَنَّ خَبْرًا مِنْهَا مُنْقَلِّباً \* قَالَ لَهُ صَاحَبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَ ْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةَ ثُمَّ سُوَّ الْ رَجُلاً \* لَكِنَّا هُو آللهُ رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا \* وَآ ۚ لاَ إِذْ دَخَلْتَ حَنَّتَكَ قُلْتُ مَاشَاءَ آللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ إِنْ تَرَنَ انَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا \* فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْ تِين خَيْرًا مِنْ جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْمًا نَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعَيداً زَلَقاً \* أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَكَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا \* وَأَحِيطَ بِثَمَرِ هِ فَأَصْبَحَ 'يَقَلُّبْ كَفَّيْهُ عَلَى مَا أَنفَقَ فيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ ۚ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَ لِي أَحَداً \* وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِنَةٌ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَمَا كَأَنَ مُنْتَصِرًا \* هُنَالِكَ ٱلْوَلاَيَةُ لِللهِ ٱلْحَقِّ هُو خَيْرٌ دُوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً \* وَآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءِ أُنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ آلرِّيَاحُ وَكَأَنَ آللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءُمُقْتَدراً \* آلْمَالُ وَٱلْبَنَوُنَ زِينَةُ ۗ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالَحَاتُ خَثْرٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ) وقوله ( إِن ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفُرْ دَوْس نُزُلاً \* خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُون عَنْهَا حِوَلاً \*

قَلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِيدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَمُّنَا عِمْلُهِ مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُ كُمْ إِللهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْ جُولِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلًا صَالحا وَلا 'يشر كُ بعبَادِة رَبِّهِ أَحَدًا ) ومنسورة مريم تسع آيات قوله ( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قَضَىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فَي غَفْلَةٍ وَهُم لاَ يؤْمِنُونَ \* إِنَّا نَحْنُ رُ نَرِ ثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ وقوله (أُوليَّكُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيةً آدَمَ وَمَّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذَرِّيةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَا ئِيلَ وَمِّنَهَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَن خَرُّ وا سُجَّدًا وَ بُكيًّا \* فَخَلَفَ من عَدْهم خَلْفُ أَضَاعُو ا ٱلصَّلاَةَ وَٱتَّبِّعُوا ٱلشَّهِوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا \* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولِنُكَ يَدُخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ وَلاَ يُطْلِّمُونَ شَيْمًا ) وقوله ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلذينَ آهْتَدَوْا هُدَّى وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ) وقوله ( إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سَيَحْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا \* فإنَّمَا يسَّر ْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنْذَرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا • وَكُمْ أَهْلَـكُنَا قَبْلُهُمْ مِّن قَرْن هَلْ تحِسُّ مِنْهُمْ مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزًا ) ومن سورة طه تسع عشرة آية قوله ( وَأَنَا ٱخْتَرْ تُكَ فَاسْتَمِـعْ ۚ لِمَا

يُوحَى \* إِنَّى أَنَا ٱللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُ فِي وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِذِكْرِي \* إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ ۚ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُحْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا تَسْعَى \* فَلاَ يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَن لا أيو مِن بها وَ أَتَّبَعَ هَو اه فَتَر دَى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينَكَ يَا مُوسَى ) وقوله ( قَالُوا أَنْ نُؤُ أُرَكَ عَلَى مَا جَاءِنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَ نَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هٰذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* إِنَّا آمَنَّا برَ بِّنَا لِيَغَفْرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرَ هْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّهُ مَنْ يَأْتَ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يُمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْلَى \* وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمَلَ ٱلصَّالْحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ الْعُلَى ) وقوله ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَالِكَ أَنَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَاوَ كَذَٰ الِكَ ٱلْبَوْمَ تُنْسَى ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزَى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُوْءَنْ با يَاتَ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةَ أَشَدُّ وَأَبْقَى \* أَفَاهُمْ بَهْدَلَهُمْ ۚ كُمْ أَهْلَـكُنَا قَبِلُّهُمْ مِنَّ ٱلْقُرُّونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمْ إن فِي ذَلِكَ لَا يَاتَ لِأُولِي ٱلنَّهِي \* وَلَوْ لَا كَاهَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ فَاصْبِر ْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح ْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبِلَ أَطلوع ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ

تَرْضَى \* وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلحِّياة ٱلدُّنْيَا لنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ ۖ وَأَبْقَى \* وَأَمُر ۚ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ وَأَصْطُمِر عَلَيْهَالا أَسْمُلُكَ رِزْقًانَحْنُ نَرْ زُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) ومن سورة الانبياء عشر آيات قوله ( بسم الله الرحمن الرحم أُ قُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرَضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِم مُحْدَثِ إِلا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لأَهِيَةً قُلُو بُهُمْ ) وقوله ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّبُورِ منْ بَعْدِ ٱلذِّكُرِ أَنْ ٱلْأَرْضَ يَرَثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ \* إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقُومُ عَابِدِينَ \* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ \* قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمُ ۚ إِلَّهُ ۗ وَاحدٌ فَهَلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تَولُو ا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءً وَإِنْ أَدْرِى أَقَرَ يَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُو عَدُونَ \* إِنَّهُ إ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقُوْلُ وَيَعْلَمُ مَا تَـكَتُّمُونَ \* وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتنَّهُ لَكُمْ وَمَتَاعْ إِلَى حِين \* قَالَ رَبِّ ٱحْمَكُمْ اللَّحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمِنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) ومن سورة الحج خمس عشرة آية قوله ( وَ مِنَ ٱلنَّاس مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ۗ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتَنَةٌ أَنْقُلَتَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا والآخرة ذلكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُسِنُ يَدْعُو مِنْ دُون ٱللهِ مَالاً يَضُرُّهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ ذَٰلكَ هُو َ ٱلضَّلاَلُ ٱلْبَعَيدُ \*

يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَمِنْسَ ٱلمَوْلَى وَلَمِنْسَ ٱلْعَشِيرُ \* إِن ٱللهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّاكِمَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَـا ٱلاُّ بَهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) وقوله ( ذٰ لِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا ثِرَ ٱلله فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ \* لَـكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمًّى ثُمَّ مِحِالُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتَدِقِ \* وَإِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْ كُرُوا آسُمَ ٱللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَة ٱلْأَنْعَامِ فَالْهُـكُمُ ۚ إِلَهُ ۗ وَاحِدُ ۖ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّر ٱلْمُخْسِتِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُــمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ۚ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ وقوله (لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاوِهَا وَلَـكَنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ الدُلكَ سَخَّرَهَا أَكُم التُّكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَاهَدَ اللَّهُ وَ بَشرَ ٱلمُحْسِنِينَ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِع عَنِ ٱللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خُوَّان كَفُور) وقوله (ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَاهُوا ٱلصَّلاَةَ وَآتَوُا ٱلزَّكَاةَ وَأُمَرُوا بِالْمَوْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَلِللَّهِ عَاقِبَةٌ ٱلْأُمُورِ) وقوله ﴿ وَلِيَ ۚ كُمْ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ إِلَّهُ قُلُو بُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ آعَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيِّمٍ ) وقوله ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آرْ كَعُوا وَٱسْجُدُوا وَآعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا

ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفَلَّحُونَ \* وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو ٓ أَجْنَبَا كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْـكُمُ ۚ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ ۚ إِبْرَ اهِيمَ هُوَ سَمَّا كُمُ ٱلْمُولِينَ وَنْ قَبْلُ وَفَي هٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَ قِيمُوا ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةِ وَٱعْتَصِمُوا باللهِ هُوَ مَوْلاً كُمْ فَنِعْمَ ٱلمُوْلَى وَنِعْمُ ٱلنَّصِيرُ ﴾ ومن سورة المؤمنون اثنتان وعشرون آية قوله ( بسم الله الرحمن الرحم ) ( قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ ۚ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُو مُعْر ضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاة فَاعِلُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُ وجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَٰ لِكَ فَأُولَٰئُكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَا تَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَٰئِكَ هُمْ ٱلْوَارِثُونَ \* ٱلَّذِينَ يَرِ ثُونَ ٱلْفَرِ دَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) وقوله ( يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كَانُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي مِمَا رَقَعْمُلُو نَعَلِيمٌ \* وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وأَنَارَبُكُمْ فَاتَقُونِ \* فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَر خُونَ \* فَذَرْهُمْ فَي غَمْرَ "بَهِمْ حَتَى حِينِ \* أَيْحَسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُم به مِن مَّالِ وَبَنْينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِ لا يَشْهُرُ ونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشَية

رَبِّهِم مُّشْفَقُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ بِا يَاتِ رَبِّهِمْ لَيُؤْمِنُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِ كُونَ \* وَالَّذِينَ يَوْ تُونَمَا آتَوْ ا وَقُلُو بُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهمْ رَاجِعُونَ \* أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخِيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) ومن سُورة النور اثنتاعشرة آية قوله (إِنَّالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِهِ ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآ خِرَةِ وَٱللَّهُ يَمْلُمُ وَأَنْتُم ۚ لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ رَعُوفُ رَحِي \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُو الْآتَتَبِعُوا خُطُوات الشَّيْطَان وَمَن يَتَّبع خُطُوات الشَّيْطَان فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكُرِ وَلُولًا فَضْلُ ٱلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَـٰكُنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُوَ ٱللهُ سَمِيع عَلَم \* وَلاَ يَأْتَل أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْ يَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَلْيَعَفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَـكُمْ وَاللهُ غَفُو رُ رَحِيمٌ ) وقوله ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْ فَعَ وَيْذَ كُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيهَا بِالْفُدُّةِ وَٱلا صَال \*رجَالُ لا تُلْهِيهِمْ بِجَارَةُ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّ كَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلاَّ بْصَارُ \* لِيَجْزُ بَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَز يدَّهُمْ مِنْ فَصْلَهِ وَٱللَّهُ يَرْ زُقُ مَنْ يَشَاء بَغَيْر حِسَابٍ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقيعَةً يَحْسَمُهُ الظَّمْآ نُ

مَاءِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عَنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَريعُ الْحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضَ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلَ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ) وقوله ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذُعُوا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُلْحُونَ \* وَمَنْ يُطِعِ ٱللهِ وَرَسُولَهُ وَ خَشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَا تُزُونَ ﴾ ومن سورة الفرقان خمس عشرة آية قوله ( وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً \* وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقياماً وَٱلَّذِينَ كَيْقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّ إِنْ عَذَابَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا \* وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ ءَيْنَ ذَلِكَ قُوَاماً \* وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُو نَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْ نُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَكْفَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْفَذَابُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِئُكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّئًا تَهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَحيمًا \* وَمَنْ تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَابًا

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزَّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُو مَرُّوا كِرَامًّا \* وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُ كُرُّ وَا بَآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا \* وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنُ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا \* أُوا ـِنْكَ يُجُزُ وْنَ ٱلْفُرْ فَقَهُ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحيَّةً وَسَلَاماً \* خَالِدِينَ فيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا \* قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاوُ كُمْ فَقَدُ كَذُبْتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ) ومن سورة الشعراء أربع عشرة آية قوله ( فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَـكُونَ مِنَ ٱلْمُذِّ بِينَ \* وَأَنْدَرُ ءَشيرَ تَكَ الْأُقْرَ بِينَ \* وَٱخْفِضْ حَنَا حَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ \* وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي مِمْ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَتُو كُلُّ عَلَى ٱلْعَرْ يَرْ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِي يَرَ اكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* هَلْ أُنَبِّئُكُمُ عَلَى مَنْ تَنزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَرْتُم \* يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَ كُنْرُهُمْ كَاذِبُونَ \* وَٱلشُّعَرَاءَيُّدُ لَهُمُ ٱلْغَاوُونَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيمِيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعُلُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا ٱللَّهَ كَـثبرًا وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلْمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ ) ومن سورة النمل احدى عشرة آية قوله ( طس تلكُ آيَاتُ ٱلقُرُ آن وَ كَتَاب مُّجِين \* هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ \* ٱلَّذِينَ لِيقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزُّ كَاهَ وَهُمْ الْلَا خِرَةِ هُمْ يُو قِنُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا أَيُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ \* أُولَـٰ إِلَّ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُومُ ٱلْفَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمْ ٱلأَخْسَرُونَ \* وَإِلَّكَ لَتُلَةًى ٱلْقُرْ آنَ مِن لَّدُن حَكْمِم عَلِيمٍ ) وقوله ( مَنْ جَاءِ بِالْحَسَنَةَ فَلهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئُذِ آمِنُونَ \* وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيئَةَ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنَّمَا أُورْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْمِلْدَة ٱلَّذِي حَرَّامَهَا وَلَهُ مُ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمِرُ تُ أَن أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَأَنْ أَتْلُوا ۚ ٱلْقُرْ ۚ آنَ فَمَن ٱلْمُتَدَى فَإِنَّمَا جَمْتَدَى لِنَفْسِ وَمَن ْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنا مِنَ ٱلْمُنْذُرِينَ \* وَقُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَلَّرِيكُمْ آآيَاتِهِ فَتَعْرُ فُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَا فِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) ومن سورة القصص خمس آياتٌ قوله ( وَمَا أُو تَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴿ أَفَهَنْ وَعَـدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيهِ كَهَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْفَمَرِينَ ) وقوله ( وَٱبتَـغ فِيمَا آتَّاكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَّ أَحْسَنَ ٱللهُ ۚ إِلَيْهِ كَ وَلاَ تَبْهُ غِ ٱلفُسَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ

ٱلْمُنْسِدِينَ ) وقوله ( تِلْكَ آلدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُر يدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ \* مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ خَرْ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّلِّيَّةِ فَلَا يُجُزَّى ٱلَّذِينَ عَمْلُوا ٱلسَّيِّنَّاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ومن سورة العنكبوتسبع آيات قوله ( مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُ وامن ، دُونَ ٱلله أَوْ لِمَاءَ كَمَثَلَ ٱلْمَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٌ وهُو ٓ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِ \* وَتِلْكَ ٱلأَمْثَالُ أَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ ٱلْعَالُمُونَ \* خَلَقَ ٱللهُ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ \* آذَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقْمِ ٱلصَّلاَةَ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرَ وَلَذَكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرَ ' وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) وقوله ( يَا مِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضَى وَاسِعَةٌ ﴿ فَإِيَّايَ فَأَعْبُدُونَ \* كُلُّ نَفْس ذَائقَةُ لَلَوْتِ ثُمٌّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) ومن سورة الروم خمس آيات قوله ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنْيِفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّا فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَمْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِّمُ ۗ وَلَـكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* مُنِيبِنَ إِلَيهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصلاة ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُثْرِ كِينَ ) وقوله ( وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَر حُوا بَهَا

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ \* أُولَمْ يَرَوْا أَنْ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يُرُمِنُونَ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْ نَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَـيْرٌ لِلَّذِينَ يُر يدُونَ وَجْهَ ٱلله وَأُولَـٰ مُنْ اللهُ لَحُونَ ) ومن سورة لقان تسع آيات قُولُه ( يَا 'بُنَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَل فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمُواتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللهُ إِنْ ٱللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \* يَا بُنيَّ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ وَأَمُرُ ۚ بِالْمَوْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُذِّكُرِ وَٱصْبَرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأَمُورِ \* وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تُمش في ٱلأَرْضُ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُورٍ \* وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُض مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكُرَ الْأُصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير ) وقوله ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَهُو َ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْ وَةِ الْوِ ثُقَّى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْامُورِ ) وقوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّـكُمْ ۚ وَاخْشُواْ يَوْمًا لاَ يَجْزَى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُو ذُهُو جَازِ عَنْ وَالدهِ شَيْأً إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ فَلَا تَغُرَّ نَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نَّـكُمْ اللهِ الْغَرُّ ورُ\* إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنفِ لَ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بَأَىِّ أَرْضَ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيمٌ ۖ

خَبِيرٌ ﴾ ومن سورة السحدة خمس آيات قوله ﴿ إِنَّمَا يُوءُ مِنُ بَآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا مِهَا خَرُّوا سُجَّدا وَسَبَّحُوا بَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَيَسْتَكْبُرُونَ رِّتَحَافَى جُنُهُ بَهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقِونَ \* فَلَا تَعْلَمُ زُنُسُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسْقاً لاَ يَسْتَوُونَ \* أُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى نُرُلًّا بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ومن سورة الأحراب عشر آيات قوله ( مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ رَجَالٌ صَـدَقُوا مَا عَاهَدُ وا ٱللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً \* لِيَجْزِي آللهُ ٱلصَّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ ٱلْمُنَا فِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وقوله ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَالْمُ مِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْفَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِ بِنَ وَالصَّابِرِ اتِ وَالْخَاشِعِينِ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامُينَ وَالصَّا مُكَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُ وَجَهُمْ وَالْحَافظَاتِ وَالذَّا كَرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّا كِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا \* وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُواُ ۗ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ لِمَصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّالًا

مُدِيناً)وقُوله(يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْ كُرُوا ٱللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ 'بَكْرَةً وَأَصِيلًا \* هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُمَةُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَكَانَ بِالمؤْمِنِينَ رَحِيماً \* تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ وقوله ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱ تَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغَفْرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُم وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَأَزَ فَوْزًا عَظيماً \* إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَ بَيْنَ أَنْ يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) ومن سورة سبأ آية قوله ( وَمَاأَمُو َالُـكُمُ ۗ وَلاَ أَوْلاَدُ كُمْ ۚ بِالَّتِي تُقَرِّ بُكُمْ عِنْدَنَا زِلْفَي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَأُولَـٰ يَكُ لَهُمْ جَزَاءَ ٱلصِّمْفِ بَمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُ فَاتِ آمِنُونَ ) ومن سورة فاطرسبع آيات قوله ( يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّآنَّـكُمُ ۗ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ يَفُرَّأَنَّكُمْ بالله ٱلْفَرُورُ \* إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَـكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْ بَهُ لِيَكُو نُوا مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ) وقوله ( يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَ نَتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْفَ \* الْحَميدُ \* إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ بِمَزِيزٍ \* وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُنْقَلَةٌ إِلَى حِمْلُهَا لاَ يُحْمُلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ

كَانَ ذَا قُرْ يَى إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَةَ وَمَنْ تَزَكُّنِي فَإِنَّمَا يَتَزَكَّنِي لنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ) وقوله ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ ٱللهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلاَّةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَ نَيْهَ ۚ يَرْ جُونَ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ \* لِيُوفَيِّهُمْ ۚ أَجُورَهُمْ ۚ وَيَز يَدَ هُمْ مِّنْ فَضْلِه إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ) ومن سورة الصافات ثمان آيات قوله (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سَيَهُدِين \* رَبِّ هَبْ لِي مِن ٱلصَّالِحِينَ \* فَبَشَّرْ نَاهُ بِعُلَامِ حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَا بُنِي إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمُنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُر ۚ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَّتِ أَفْعُلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحَدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ \* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْحَمِينِ \* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَحْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْمَلاَءِ ٱلْمُمِينُ ) ومن سورة ص ست آيات قوله تعالى ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلَيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلناس بِالْحَقِّ وَلا تُتَّبِعِ ٱلْهُوَى فَيُضِاكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضُلُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحُسَابِ \* وَمَا خَلَقْنَا السَّماء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذَلكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \* أَمْ نَجُعْلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالَحَات

كَالْفُسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُطَّارِ ﴿ كَتَابُ أَنْ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لَيَدَّبَّرُوا آيَاتُه وُليتَذَكَرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ) وقوله ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّذِكُرْ " العَالَمِينَ \* وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين ) ومن سورة الزمر سبع آيات قوله ( أُمَّن ۚ هُوَ قَانِتُ آ نَاءَ اللَّهِل سَاجِداً وَقَائِماً يَحَذَّرُ الْآخِرَةَ وَيَرْ جُو رَحْمَةَ رُّبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوَى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَأَيَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ \* قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذهِ و الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱلله وَاسِعَةٌ ۚ إِنِّمَا يُوتَّفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَ هُمْ بَغَيْر حِسَابٍ \* قُلْ إِنِّي أُمِر ْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ) وقوله ( اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَلَّدِيث كَتَا بَا مُنْشَا بِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ أَخِشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو 'ثُمْ إِلَى ذَكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ مَدى بهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلَلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾ وقوله ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي َ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفَّرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيكُمْ الْعُذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ \* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ

مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ تِيَكُمُ الْعُذَابُ بَغْتَةَ وَأَنْتُمْ ۚ لَا تَشْغُرُ ونَ ) ومن سورة المؤمن آيتان قوله ( كَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِي ذَارُ القر ال \* مَن عَملَ سَيْنَةً فَلَا يُحْزَى إِلا مِثْلَمَا وَمَنْ عَملَ صَالِحاً مِنْ ذَكُرِ أُو أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ ۖ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بَغَيْر حِسَابٍ ) ومن سورة حم السجدة أُربع آيات قوله (وَمَن ۚ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَلاَ تَسْتَوى الحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَّةُ ٱدْفَعَ بالنِّيهِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بْدِنْكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهَ وَلِي حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ عَظِيمٍ \* وَإِمَّا يَنْزَغَنْكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ باللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ومن سورة حمعسق تسع آيات قوله (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْآخَرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن ْ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَا لهُ فِي الْآخرة مِنْ نَصيبٌ ) وقوله (وَهُو َ ٱلَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعُلُون \* وَيَسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَز يدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \* وَلَوْ بَسَطَ آللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبِغُوا ا في ٱلأَرْضُ وَلَـكُنْ يُنَزِّلُ بِقَدَر مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَدِيرٌ بَصِيرٌ ) وَقُولُه

﴿ لَهَا أُوتِيتُمْ مِّن ۚ شَيْء ۚ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى النَّدِينَ آ مَنُوا وَعَلَىٰ أَرَّبُّم يُتَوَكُّلُونَ \* وَالنَّدِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَارُ الْإِثْمِ وَالْفُوَّاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يُغْفِرُونَ \* وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجَّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۚ وَمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* وَالَّذين إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ \* وَجَزَاهِ سَيَّةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأُصْلَحَ فَأُجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) ومن سورة الزخرف خمس آيات قوله ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَّعيشتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٍ مِّمَا يَجْمَعُونَ \* وَلَوْ لَأَأْنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِن لِبِيُو مِمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُوجُمْ أَبُوابًا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتُّكُنُّو نَ\*وَ زُخْرُهُا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ ۖ عِنْدَ رَبِّكَ الْمُتَّقَينَ \* وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكُرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قُر ين ﴾ ومن سورة الجاثية ست آيات قوله (أمْ حَسَبَ الَّذينَ اجْتَرَ حُوا السَّيْمَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم ْ وَمَمَا يَهُمْ سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ \* وَخَلَقَ ٱللهُ السَّوْات وَالأَرْضَ

بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْس بَمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هُوَاهُ وَأُضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَيَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ تَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ) وقوله ( وَبَدَا لَهُمْ سَيئًاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بَهِمْ مَّا كَانُوا إِدِ يَسْتَهُوْ ثُونَ \* وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَا كُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ \* ذَلِكُمْ بَأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّ تُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ ومن سورة الاحقاف ثلاث آيات قوله ﴿ إِنَّ الَّهِ يَنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) وقوله ( فاصْ. كَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزَ مْ مِنَ الرُّسُل وَلاَ تَسْتَعْجَلْ لَهُمْ كَأْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارِ بَلاَغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم ست آيات قوله ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُ ونَ الْقُرُ آنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا \* إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ \* ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا اللَّذِينَ كَرْ هُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيفُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ) وَقُولُهُ ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ ۖ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يَؤْتِكُمُ

أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تبخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ \* هَا أَنتُمْ هُؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا في سَبيل الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) ومن سورة الفتح آيتان قوله ( هُو َ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدِّي وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَـٰفَى بِاللَّهِ شَهِيداً مُحَّدُ ۖ رَّسُولُ الله وَالذينَ مَعَهُ أَشِدًا ﴿ عَلَى الْـكُفَّارِ رُحَمَا ۗ بَيْنَهُمْ ۚ تَرَاهُمْ رُكَّمَّا سُحَّدًا يَبْدَونَ فَضْلا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِماهُم في وُجُوهِهم مِّن أَثَرَ السُّجُود ذُلِكَ مَثَلُهُمْ ۚ فِي التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أُخْرَجَ شَطَّأْهُ فَا زَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتُوى عَلَى شُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغَيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفَرَةً وَأَجْراً عَظَمَا ﴾ ومن سورة الحجرات ست آيات وقوله ( يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَحْتَنْبُوا كَثَيراً مِّن ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنَّ إِثْمَ وَلاَ تَحَسَّمُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْ كُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَر هْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنْ ٱللَّهُ تُوَّابُ رَّحِيمٌ \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذَكُر وَأُنْيُ وَجَمَلْنَا كُمْ شُعُو بًا وَقَبَائَلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَّقَاكُمْ

إِنْ اللَّهُ عَلَمْ خَبِيرٌ ﴾ وقوله ( إِنَّمَا الْمُؤْ مِنُونَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرْ تَا بُوا وَجَاهَدُ وا بأَمْوَ الهم وأَنفُسِهم في سَبيلِ اللهِ أُوليَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ \* قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ واللهُ بكلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ \* يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ ۚ بَل اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنْ هَدَاكُم لِلا يمان إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) ومنسورة ق آيتًان قوله (فَاصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ \* وَمَنَ ٱللَّيْلُ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّحُود ) ومن سورة الذاريات ثلاث آيات قوله ( وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ \* مَاأْرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون \* إِنَّ اللَّهَ هُو َ الرَّزَّاقُ ا ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ ومن سورة الطور آيتان قوله ﴿ وَٱصْبِرُ لِحُـكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأُعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ ٱلَّذِلْ فَسَبِّحْهُ ۗ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ) ومن سورة الحديد ثمان آيات قوله ( وَمَا لَـكُمْ ۚ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَدِيلِ ٱللهِ وَلِلهُ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لاَيَسْتُوى مِنْكُمُ مَنْ أَنْفَتَىَ مِنْ قَبِلُ ٱلْفَتَحْ وَقَاتَلَ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَ كَلاَّ وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَى وَٱللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وقوله ( إِنَّ ٱلْمُصَّدِّ قِينَ وَٱلْمُصَّدِّ قَاتَ وَأَقْرَ صَوْا ٱللَّهُ قَرْ صَاَّ حَسَنًا يُضَاعَفُ لْهُمْ وَلَهُمْ أُجْرُ كُرِيمٌ \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰذِكَ هُمُ ٱلصِّدِّ يَهُونَ وَٱلشُّهُدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ كُمْ أُجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا أُولَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ \* أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعَبْ وَلَمُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَمْثَلَ غَيْثُ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفَرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُو َانْ وَمَا ٱلْحَيَّاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُ ور \* سَابَقُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضِهَا كَغَرْضُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ ذَلِكَ فَضُلُ الله يؤنيه مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ \* مَا أَصَابَ مِنْ مُصيبة فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إلاَّ فِي كَتِتَابِ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلله يَسيرُ \* لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ ۚ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُورٍ \* ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتُولَ أَفَإِنْ ٱللهَ هُو ٓ ٱلْفَنَّى ٱلْحَمِيدُ ) ومن سورة الحشر آيتان قُولُه ( يَـأَتُمُ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَمْنَظُرْ ۚ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَت ْ لِغَدَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَمِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ

نَفْسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ) ومن سورة الصف آيتان قوله ( يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْحِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِم \* اتُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأُمْوَالِكُمْ وَأُنْشِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ومن سورة الجمعة أربع آيات قوله ( قُـلْ إِن ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ ۖ فَإِنّٰهُ مُلاَّ قِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبَّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمِنُوا إِذَانُو دِيَ لِلصِّلاَةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْحُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُوا الْسَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُصْيَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشْرُ وا في ٱلْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلُ ٱللهِ وَاذْ كُرُوا اللهَ كَشيراً لَّعَلَّكُمْ ثَفُالْحُونَ \* وَإِذَا رَأُوْا تَحَارَة أَوْ لَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عَنْدَ ٱلله خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَبْرُ الرازقينَ ) ومن سورة المنافقين أربع آيات قوله ( يُــأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِـكُمْ ۚ أَمْوَالُـكُمْ ۗ وَلاَ أُوْلاَدُ كُمْ عَنْ ذِكُرِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَـمْكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ \* وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لاَ أُخِّرْ تَنْهِي إِلِي أُجَلَ قُرِيبٍ فَأُصَّدَّقَ وَأَكِنْ مِنَ الصالحينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ ٱللهُ كَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَدِيرٌ بِمَا رَمَعَكُونَ ) ومن سورة

التغابن ثمان آيات قوله ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيمَةً إِلاَّ بإِذْنِ ٱللهِ وَمَنْ 'يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهِدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِمْ \* وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تُوَلَّيْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُو لِنَا ٱلْمِلَاعُ ۚ ٱللَّهِ ۚ ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو ۖ وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتُو كُلُّ المُؤْمِنُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفَرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُو زُ رَحِيمٌ \* إِنَّمَا أَمُو َالْـكُمْ ۚ وَأُوْلاَذُ كُمْ فَتْنَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَنْدَهُ أَجْوْ عَظمٌ \* فَاتَقُوا اللهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأَنْقُوا خَبْرًا لأَ نَفْسَكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئُكُ هُمُ ٱلمَفْلِحُونَ \* إِنْ تَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغَفُر لَكُمْ وَاللهُ شَكُور خَلِيمٌ \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ومن سورة الطلاق أربع آيات قوله ﴿ وَمَنْ يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرْ زُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُو كُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِ هِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءَ قَدْرًا ﴾ وقوله ( وَمَنْ يَتَّق ٱللَّهُ يَجْعَلَ لهُ مِنْ أَمْرِ مِ يُسْرًا \* ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِى ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئًا تِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ) ومن سورة التحريم آية قوله ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُو بُوا إِلَى ٱللهِ تَوْبَةَ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرً عَنْكُمْ سَيِّمْ اللِّمْ اللِّيمَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ

تَحْمَهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى ٱللهُ ٱلنِّيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأَيْمَا مِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُ تُمِمْ لَنَا نُورَ نَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴾ ومن سورة المعارج سبع عشرة آية قوله ( إِنَّ ٱلإِنْسَانَ خُلْقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُّ وعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً \* إِلَّا ٱلمَصَلَّينَ \*ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا نُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ الِمُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّا ثِل وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ يُصَـدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ \* وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مُ مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَ عَيْرُ مَأْمُونِ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُ وجهِمْ خَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَ أَمْمُ ۚ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن آبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰنَكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانًا تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَا بُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُوالنَّكَ فِي جَنَاتِ مُكْرَمُونَ ) ومن سورة الحِن ثمان آيات قوله ( وَأَلُوْ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا \* لِّنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعُرْضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا \* وَأَنْ ٱلْمَسَاجِدَ لللهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا \* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبِدُ آلله يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّا \* قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَتِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا

وَلا رَشدًا \* قُلْ إِنِّي لَنْ بُحِيرَ فِي مِنَ آلله أُحَدُ وَلَنْ أُحِدَمِنْ دُونِه مُلْتَحَداً \* إِلَّا بَلاَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَسَالاً تِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَمَّ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ) ومن سورة المزمل تسع آيات قوله ( يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* قُم ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلَمِلاً \* نِصْفَهُ أَو ٱنقُصْ منهُ قَلَمِلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَتِّل ٱلْقُرْ آنَ تَرْ تِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكُ قَوْلاً تُقَيلاً \* إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيلِ هِي أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طُو يلاً \*وَآذْ كُرْ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَدَتَّلْ إِلَيْـه تَبْتَيلاً \* رَبُّ ٱلمَشْرِق وَٱلْمَغْرِبِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَ كَيلًا \* وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْ هُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) ومن سورة المدثر سبع آيات قوله ( يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّ ثُرٌّ \* قُمْ ۚ فَأَنْذِرْ \* وَرَاَّبكَ فَكُبِّرْ \* وَثِيَا بَكَ فَطَهِّرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَاهْحُرْ \* وَلا تَمْـنُنْ تَسْتَكُمْنُ \* وَلِرَ بِّكَ فَاصْبُر ۚ ) ومن سورة الانسان سبع آيات قوله ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْ ۚ آنَ تَنْزِيلاً \* فَاصْبُر ْ لِحُكُمْ ۚ رَبُّكَ ۚ وَلَا تُطِع ْ مِنْهُم ۚ آثِمًا أَوْ كَفُورًا \* وَآذْ كُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَاةً وَأُصِيلًا \* وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحَهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هَوْلاًءِ يُحبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقَيلًا \* نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَا لَهُمْ تَبِدِيلاً \* إِنَّ هَذِهِ تَذْ كُرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَاتَشَاءُونَ

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيماً حَكَيماً \* يُدُخِلُ مَنْ يَشَاء في رَحْمته وَٱلنَّا لَمِنَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) ومن سورة النازعات سبع آيات قوله ( يَوْمَ يَتَذَ كُرٌّ ٱلإِنْسَانُ مَا سَعَى \* وَ بُرِّزَتِ الْجِحِيمُ لِمَنْ يَرَى \* فَأُمَّامَنْ طَغَى \*وَآثُرَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* فَا إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ المَّاوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَبِّهِ وَنَهَــى النَّفْسَ عَن ٱلْهُوَى \* فَأَ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمُؤَى ) ومن سورة فَمُلاَقِيهِ \* فَأَمَّا مَن أُونَى كِتابة بِيمينه بِفَسَو فَيُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً \* وَيَنْقُلُبُ ۚ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا) ومن سورة الأعلى ست آيات قوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تُزَكِّي ﴿ وَذَكُرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثُرُ وَنَ ٱلْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى \* إِنَّ هٰذَا لَفَى الصُّحُفِ ٱلْأُولَى \*صُحفُ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى ﴾ ومن سورة الفجر ست آيات قوله ﴿ فَأَمَّا ٱلْا نْسَانُ ۚ إِذَا مَا ٱبْتَلَاَّهُ رَبُّهُ فَأَ كُرِ مَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَن \* وَأَمَّا إِذَا مَا آبتَكُوهُ فَقَدَرَ لَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن \* كَلاَّ بَلْ لاَّتُكرْ مُونَ ٱلْمِنْتِيمَ \*وَلا تَحَاضونَ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينَ \* وَتَأْ كُلُونَ الترَاثَ أَكُلاً لَمَّا \* وَتُحِبُّونَ ٱللَّالَ حُبًّا جَمًّا) ومن سورة البلد سبع آيات قوله ( فَلاَ أَقْتَحُمَ ٱلْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ \* فَكُ أَرْقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامْ فِي يَوْمَ ذِي مَسْفَبَةً \*

يَدِّما ذَامَقُر بَهِ \*أَوْ مِسْكِيناًذَامَتَر بَهِ \*ثُمَّ كَانَ مِن ٱلَّذِينَ آمَنُو اوَتُوَاصُوْ إ بِا لصَّبْرُ وَتَوَاصَوْ اللَّهِ حَمَّةَ \* أُولَـنْكَ أَصْحَابُ المَيْمَنَةَ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ لِلشَّأْمَةِ \*عَلَيْهِمْ نَارْ مُّؤْصَدَة )ومن سورة الشمس أربع آيات قوله ( وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) ومن سورة الليل عشر آيات قوله ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى \*فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى \*وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \*فَسَنُيَّـَّمْ أَهُ للْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخلَ وَأَسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيَـتُّرْ للعسرَى \* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي \* إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى \* وَإِن لَنَا لَلا حَرَةَ وَأَلْأُولَى \* فَأَنْذَرْنُد كُمْ نَاراً تَلَظى ) ومن سورة الضحى تُلاث آيات قوله ( فأمَّا ٱلْمَيْمِ فَلا تَقْهُر \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهُر \* وَأَمَّا بنعْمَة رَبِّكَ فَحَدِّثُ ) ومن سورة العلق سبع آيات قوله ( اقْرَأُ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق \* آقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقُلَمِ \* عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ \* كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْفَى \*أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَ بِكَ الرُّجْعَى ) ومن سورة ٱلزلزلة آيتان قوله (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقًالَ ذَرَّة خَدًّا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) ومن سورة العاديات ست آيات قوله ( إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّه لَـكَنُودٌ \* وَ إِنَّهُ كَلَّى

ذلك كَشَهِيدُ \* وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحُيرِ لَشَد يدُ \* أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بَعْشَ مَا في الْقُبُور \* وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُور \* إِنَّ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَمُلْدَ لَحَبِيرٌ ) ومن سورة التُّكَاثُرُ كُلُّهَا عَانَ آيَاتَ قُولُهُ ﴿ أَلُّهَا كُمْ التُّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمُقَابِرَ \* كَلاْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُـمُ ۚ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلاَّ لَوْ تَعَلَّمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \*لَتَرَونَ الْحَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقَينِ \* ثُمَّ ا لَدُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَن النَّعِيم )ومن سورة العصر كلم اللاث آيات قوله (وَ ٱلْعَصْر \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَتَوَاصَوْ ابالْحَقِّ وَتُو اصو ابالصَّبر )ومن سورة الهمزة ثلاث آيات قوله (وَيْلُ لِـكُلِّ هُمَزَ ۚ قَ لُمَزَ ۗ ةَ \* الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّمَالَهُ أَخْلَدَهُ ) ومن سورة الماعون كلها سبع آيات قوله ( أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُدِكَذِّبُ بِالدِّينِ \* فَذَٰ لِكُ الَّذِي يَدُعُ " ٱلْمِيْتَيْمَ \* وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ \* فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* الدينَ هُمْ يُرَادُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) ومن سورة النصر ثلاث آيات جملتها قوله ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُو َاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ ِّبِكَ وَٱسْتَغَفَرْ هُ إِنَّهُ ۚ كَانَ تَوَّابًا ﴾ ومن سورة الفلق كامها خمس آيات قوله ( قُلُ أُعُوذُ برَ بِّ لْفَلَقِ عِمِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ \* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِنْ شرِّ النَّفَّاتَ اللَّهُ اللَّهُ

في الْعُقَدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) و من سورة الناس كلها ست آيات قوله ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلكِ النَّاسِ \* إله النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ آلُو سُو اسِ الْخَذَّاسِ \* الَّذِي يُو سُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَالنَّاسِ ) خاتمة النمطين

(اعلم) أنا اقتصرنا من ذكر الآيات على نمط الجواهر والدرر لمعنمين (أحدهما) أن الأصناف الباقية أكثر من أن تحصى ( والثاني ) أن هذا هو المهم الذي لا مندوحة عنه أصلا فان الأصل هو معرفة الله تعالى ثم سلوك الطريق آليه ، فأما أمر الآخرة فيكفي فيه الايمان المطلق فان للمارف المطيع معادا مسعدا \* وللحاحد العاصي معادا مشقيا \* فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط ني الساوك لكنه زيادة تمكيل للتشويق والتحذر \* وقد ترى الجؤاهر والدرر منظومة جملتها في بعض الآيات فتركناها الا ما غلب فيه ذكر النمطين المقصودين فعليك أن تديم النظر في هذين النمطين \* فيذلك تنال غاية السعادة \* حعلنا الله وإياك من سعداه بفضله \* وحوده وطوله \* وسعة رحمته \* انهه الحواد الكرع \* الرؤوف الرحيم

### فهرست

## جواهر القرآن

عيفة

- و فذلكة الكتاب ببيان المؤلف و يشتمل على فذلكة كتاب الأر بعين
   ببيانه أيضاً رحمه الله
- الفصل الأول) في ان القرآن هو البحر المحيط المنطوى على أصناف النفائس وأيضاً الزجر عن التلاوة الحرفية المحضة والحث على طلب تلك النفائس والتأسى بالأقدمين الذين اجتنبوا منه أنواع الثمرات
- و (الفصل الثاني) في حصر مقاصد الكتاب و يبتدأ هذا الفصل ببيان
   سر القرآن وليامه الأصفي ومقصده الأقصى على سبيل الاجمال
- الفصل الثالث ) في شرح تلك المقاصد و بيانها تفصيلا و يشتمل هذا الفصل على الاشارة الى أمور جليلة ومواضيع مهمة منها بيان اتساع وعظم المملكة الالهية و بيان انحطاط درجة القاصر نظره على عالم الحس فقط و بيان معنى السفر الى الله تعالى ومعنى تجليه تعالى لمريديه و بيان حكم الحدود و ينتهى هذا الفصل بذكر انشعاب مقاصد الكتاب

الى عشرة أقسام مع ذكر أسائها

١٨) (الفصل الرابع) في كيفية انشعاب العالم الدينية كلها من الأقسام العشرة وأن علوم القرآن تنقسم الى علم الصدف وعلم الجوهر وبيان مراتب العلوم في القرب والبعدعن المقصود ويشتمل على كيفية انشعاب علم الكلام من القرآن وبيان طبقات ذلك العلم والغرض منه ومرتبته وهنا يذكر أسماء كتب كثيرة صنفها في هذا العلم وفي علم المنطق و يشتمل هذا الفصل أيضاً على كيفية انشعاب الفقه من القرآنو يذكر في هذا الموضع أسماء الكتب التي صنفها في الفقه وعلى كيفية انشعاب علوم التصوف منه أيضا ومرتبتها مما سبق ويذكر هناكتاب الاحياء ومايراد منه وعلى كيفية انشعاب علوم المكاشفة للعرفاء منه أيضا وبيان طبقات المعرفة بالله عز وجل و بيان مرتبة علم المعاد و يذكر هنا أن له كتابا في المعارف الآلهية التي لا يطيق حملها أكثر الناس ويذكر شروط أهلية الطالب لمطالعة هذا الكتاب ولعله ما يسمى بالمضنون به على غير أهله

وم ( الفصل الخامس ) في كيفية انشعاب سائر العلوم مطلقا من القرآن في أثنائه يستطرد الكلام الى بيان خواص العلم الآلهي التي يمتازعن علوم الخلق بها وكيفية انشعاب علم الطبوالفلك والتشر محوعلم الروحمنه

- ۲۸ (الفصل السادس) فى وجه التسمية بالألقاب التى لقب بها أقسام القرآن وانه لا يفهم ذلك الا من يعرف الموازنة التى بين عالم الملك وعالم الملكوت وأن من يعرفها يطلع على تأويل المتشابهات من القرآن والسنة
- ٣١ ( الفصل السابع ) فى أنه لم عبر عن معانى عالم الملكوت فى القرآنِ بأمثلة مأخوذة من عالم الشهادة
- ۳۲ (الفصل الثامن) في الطريق الذي لو سلكه الانسان الكشف له وجه العلاقة بين العالمين
- ٣٣ (الفصل التاسع) في التنبيه على الرموز والأشارات المودعة تحت الألقاب التي ذكرها وهي الكبريت الأحمر والياقوت الأحر والترياق الأكبر والمسك الأذفر ونحوها
- ٣٦ ( الفصل العاشر ) فى الفائدة القصوى التى تحت هذه الألقاب و يشتمل على فائدة جليلة وهى بيان سبب جحود الملحدين المتهاونين بالأصول الدينية
- ٣٧ (الفصل الحادى عشر) في أنه كيف يفضل بعض آيات القرآن على بعض و يشتمل على بيان شدة وضوح هذا التنضيل واحالة الذي لم يميز بتفسه ذلك الى الأدلة النقلية الواردة في د ك

#### (111)

٣٨ ( الفصل الثاني عشر ) في أسرار الفاتحة و يتضمن بيان جملة من الحكم والمنافع المودعة في خلقة بعض الحيوانات مع التنبيه على عظم التفكر في صنع الله تعالى وخسة قدر المشتغل عنه بنحو الشعر والجدل

الملك

بأمثلة

ر یاق

مول

على

والفصل الثالث عشر) في أن الفاتحة لم كانت مفتاحاً لا بواب الجنة الثمانية و يتضمن بيان ان معنى الجنة لا ينحصر فيما فهمه الجمهور منها وأن لذة العلم والمعرفة أعلى اللذات

وع ( الفصل الرابع عشر ) في آية الكرسي وأنها لم كانت سيدة آي القرآن و بيان الاسم الأعظم والتنبيه على عظم معرفة حقيقة الكرسي

٤٧ (الفصل الخامس عشر) في ان سورة الاخلاص لم تعدل ثلث القرآن

٤٨ (الفصل السادس عشر) في تنبيه الطالب على ان يستنبط بفكره معنى قوله صلى الله عليه وسلم يس قلب القرآن

٤٨ (الفصل السابع عشر) في انه صلى الله عليه وسلم لم خصص الفاتحة بأنها أفضل القرآن وآية الكرسي بأنها سيدة آي القرآن ويتضمن هذا الفصل أمراً مهما جدا وهي البرهنة على ان الجنة التي لا نهاية لها لا تكون جمانية البتة

• و ( الفصل الثاه عشر ) في حال العارفين ونسبة لذتهم الى لذة الغافلين وعلل فقدان تربيم من الفاقدين لها وعلة استيحاشهم من الخلق

وحزنهم عليهم وفيه التنبيه على ان المعروف الذى يستلذ عرفانه العارفون ظاهر جداً بحيث انه اختفى لشدة وضوحه واحتجب عن الخلق لقوة نوره

١٥ (الفصل التاسع عشر) في تقسيم لباب أي القرآن الى تمطين نمط
 الجواهر ونمط الدرر وبيان السبب في ذلك

٥٢ النمط الأول في سرد الجواهر

١٠٩ النمط الثاني في سرد الدرر

١٦٧ خاتمة النمطين في ذكر السبب الداعي الى اقتصاره من آيات القرآن على النمطين

﴿ تَتَ الْفَهِرُسَتَ ﴾



تأ توفى

ا نة ه ن غا

ر (رشا الایس

ادين

# معارج القدس

في مدارج معرفة النفس

تأليف الامام الهمام حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى توفى سنة ٥٠٥ه، وتليها القصيدة الهائية والقصيدة التائية له أيضا، بعة متقنة على ورق جيد. ثمنه ١٠ قروش

### ميزان العمل

للامام الهمام حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى نة ٥٠٥ه، وهو فلسفة دينية توضح نيل ماجاء في علوم الدين الحنيف في غايات ومقاصد

# موعظة المؤمنين

من إحياء غلوم الدين

كتاب عظيم من الكتب الغريبة النادرة يدل اسمه على معناه تصدى (رشاد الأمة الاسلامية، وفيه من المواضيع الباهرة والمواعظ المستحسنة الايستطيع البليغ وصفه – تأليف العلامة المرحوم الشيخ محمد جمال لدين القاسمي الدمشق. وهو جزآن ثمنه ١٤ قرشا

### أحكام القرآن

تأليف الامام حجة الاسلام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٧٠٠ . يقع فى ثلاثة أجز اءطبعة جيدة على ورق أبيض ناءم

## نيل المرام

### من نفسير آيات الاحظام

قد قيض الته سبحانه و تعالى لدينه علماء بذلوا فيه من الجهود ما يو فر على القارى، مؤنة التنقيب ويهديه إلى أحكام دينه من أقرب الطرق وأسهلها ككتاب نيل المرام من شرح آيات الأحكام لحسن صدات خان بهادر، فقد جمع صاحبه تلك الآيات على حدة فى كتابه هذا وشرائه شرحا اعتمد فيه على آراء الصحابة الذين سمعوا الآيات حين نزوه و حدث بعضهم بعضا بما كشف الله لهم مما فيها من معان ، وقد جا تفسيره شاهدا بعلو كعبه وحسن أسلو به . و لاغرو فحسن صديف خالها حجة من حجج الاسلام ولسان من السنة الصدق والحق المبين

وقد ضبطت الآيات ورقمت حسب المصحف الذي عنيت به جماع مة من أئمة القرا آت وأنفقت على طبعه الحكومة المصرية تنفيذا لرغباط تصاحب الجلالة ملك مصر المعظم من ثمنه ١٠ قروش

التي ا الشر

سار-قة في

الأة الأة

أبوا اعلاه

کمد بر اشهیر

لقطع

# سنن النسائي

كتاب السنن للنسائى من الكتب الستة الصحاح فى الحديث وهي التي لم يطرق اليهاالشكولم تصل اليهايد الوضع. فهو مصدر من مصادر الشريعة السمحة و اصل من أصولها المتينة القيمة . ويكفى أن يكون عارحه الحافظ جلال الدين الأسيوطي و حاشيته للامام السندى وكلاهما لقة فى رأيه ، إمام فى علمه . وهو ثمانية أجزاء عدد صفحات كل جزء ٥٠٠ مفحة قطع كبير مشكول شكلا كاملا ثمنه ١٠٠٠ قرشآ

## المحرر فى الحديث

في بيان الأحكام الشرعية

بحموعة من الاحاديث الصحيحة يتناول موضوعها احكام الدين لحنيف، والشريعة السمحة و فروعها المتشعبة من العبادات والمعاملات الأقضية والحدود . و فيه أبواب خاصة فى المستحبات والرغائب ، أبواب فى النواهى والأوامر ، وكفاه تعريفا أنه تأليف الامام العالم العلامة الزاهد الناسك المحدث الحافظ الرحلة شمس الدين بن عبد الله حمد بن الشيخ الصالح عماد الدين أحمد بن عبد الهادى المقدسى الحنيلي الشهير بابن قدامة تغمده الله برحمته

مطبوع طبعة متقنة على ورق جيد عدد صفحاته ٢٢٠ صفحة من لقطع الكبير

# المنتقى من أخبار المصطفى

صلى الله عليه وسلم

تأليف العالم العلامة المحقق مجد الدين أبى بركات عبد السلام بن تيا الحرانى ، وقف على تصحيحه و تعليق هو امشه الاستاذ العالم الشخ ع حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية ، يقع فى جزءين كبير طبعة متقنة على ورق جيد

### اطلبوا

قائمة كتب المكتبة التجاربة الكبرى

بشارع محمد على - بمصر

اشهر المكاتب العربية ، بها أنفس الكتب الدينية و الادبية و اله و التاريخية بأثمان معتدلة جداً . و مستعدة لار سال جميع الطلبات الى الجهات بأسرع ما يمكن بحول الله تعالى

مَنْ يَوْسُلُ مِجَانًا لَكُلُ مِن يَطْلَبُهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تنبيه: اطلبوا بالحاح من جميع المكاتب طبعتنا الخاصة من الماعة الدينية والعلمية لأنها تمتاز كثيراً عن الطبعات الأخرى بنظافة الماودقة التصحيح

ال ال شا ثقة صف الحن أ أ الما الشم

TELO LIBORO

#### DATE DUE

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| 4    |  |

THE PARTY OF THE P

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00511102

00511192

-

